

## ١ - لص الخابوات ..

في أحد أيام الربيع .. تمايلت أوراق الشجر الخضراء البانعة ، مع نسمات الصباح المبكر ، وابتسم بائع صحف صغير ، وهو يتأمل رجلاً وسيمًا ، قوى البنية ، طويل القامة ، يعدو بسرعة متوسطة ، كمن يزاول رياضة صباحية ، مرتديًا زيًا رياضيًا أزرق اللون ، طرزت في موضع الجيب منه حروف صغيرة متداخلة بشكل في أنيق ..

تبَّه بائع الصحف إلى أن صاحب محل الألبان الذي اعتاد عرض صحفه أمامه ، يشاركه التطلّع إلى الرجل الوسم ، فالنفت إليه ، وقال مبتسمًا :

— إن هذا الرجل يشبه نجوم السينما في وسامته ، ويشبه لاعبى الكرة بجسمه الرياضي المتناسق .. ثرى ما عمله بالضبط ؟ لقد أجمع الكل على أنه من المستحبل أن يجيد رجل واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل ، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة الخابرات العامة لقب (وجل المستحيل) .

د. نبيل فاروق

مطُّ اللَّبَان شفتيه وهرُّ كنفيه في آن واحد ، علامة على عدم المعرفة ، ثم قال :

يُخِيَّل إِلَى أَنه أحد رجال الأعمال الأثرياء ، فهو يمتلك سيارة فاخرة ، ويرتدى دائمًا ملابس أنيقة غالية الثمن ، ثم إنه لا يخرج أو يعود فى أوقات منتظمة ، مما يؤكد أنه لا يعمل فى أية وظيفة ثابتة .

أخذبائع الصحف يصف بضاعته بعناية، وهو يقول:
\_ لست اعتقد أنه رجل أعمال يا صديقى ؛ فمثل هؤلاء الناس لا يستيقظون أبدًا في الخامسة والنصف صباخًا ، كما يفعل هو ، ثم إنه لا وقت لديهم لمزاولة الرياضة ، فالدقائق تعنى عندهم التقود دائمًا .

ضحك اللبَّان ، وربَّت بكفّه على كرشه البارزة ، وهو يقول :

\_ يمكنك أن تسأله عن عمله با صديقى ، فهور يعود بعد أن ينتهى من مزاولة رياضته إلى هنا ، ليتناول نصف لتر من اللبن الطازج .

ابتسم بائع الصحف ، وقال :

\_ إذن فهو يقطن هنا في مدينة المهندسين .. هل يفعل ذلك يوميًّا ؟

قال اللبان ببساطة ، وهو يعود إلى محله :

- تقريبًا .. باستثناء الأيام التي يتغيّب فيها فجأة ، وأعتقد أنه يسافر خلالها إلى خارج البلاد .. ألم أقل لك : إنه رجل أعمال ؟

لم يكن الرجل الوسم يدرى وهو يواصل عَدوه الهادئ المنتظم، أنه موضع حوار وتساؤل، ولقد واصل عَدوه حتى نهاية الشارع الواسع، وانحرف يسازًا كعادته، ثم ابتسم عندما لمح سيارة صغيرة تقف بجوار الرصيف، وقد استند إلى مقدمتها رجل طويل، يتسم بهدوء، عاقدًا ذراعيه أمام صدره، فأبطأ من عَدوه، واقترب منه، ومد كفه يصافحه قائلاً:

صباح الحنير يا ( حازم ) .. أى رياح طيبة ألقت
 بك في طريقي في هذا الوقت المبكر ؟

V

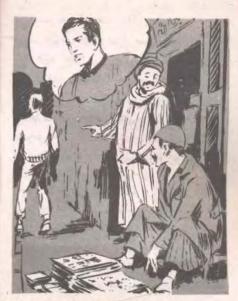

لم يكن الرجل الوسيم يدرى وهو يواصل غذوه الهادئ المنظم، أنه موضع حوار وتساؤل ..

صافحه ( حازم.) مبتسمًا ، وقال :

- إنهم يحاولون الاتصال بمنزلك منذ ساعة تقريبًا دون فائدة ، ولقد أيقظنى المدير ، وطلب منى كالعادة إحضارك في الحال .. ولمّا كنت أعلم أنك تزاول رياضة الجرى يوميًا في هذا الوقت ، فلقد انتظرتك في المكان الذي تبدأ عنده رحلة العودة عادة .

ابتسم (أدهم صبرى) ، وقال :

إنك تدفع غن صداقتنا الطويلة يا صديقى ،
 ولكننى سأكافتك بتناول كوب كبير من اللبن الدافئ ،
 قبل أن ننطلق إلى الإدارة .

هزُّ ( حازم ) رأسه نفيًا ، وقال :

لا وقت لدينا يا صديقى .. إنهم يطلبونك على جناح السرعة ؛ لأنك ستسافر بعد ثلاث ساعات فقط إلى ( هونج كونج ) ، في واحدة من تلك المهام التي تحتاج إلى ( رجل المستحيل ) .

\* \* \*

أشار مدير الخابرات إلى (أدهم) أن يجلس، وبدا متحجَّلاً وهو يناوله صورة فوتوجرافية قائلاً:

\_ هذا هو الرجل الذي ستسعى وراءه هذه المرة أيها المقدم .. ( يونيل هركابي ) ، ضابط من ضباط الخابرات المعادية لنا .

تأمَّل (أدهم) الوجه البادى فى الصورة .. كان لرجل تجاوز الأربعين من عمره ، ممتلئ الوجه ، كثيف الشعر ، أشيب الفودين ، مما أعطاه شكلًا وقورًا ، برغم حاجبيه الكثيفين ، وعينيه الضيفتين ، وكان أنفه الاجدع الملتوى الطويل يشير إلى انتائه بشكل واضح ، فابتسم (أدهم) ، وقال :

 لقد عرفت الآن لماذا لا يحيد هؤلاء القوم التنكر .. إنه ذلك المنقار الذى يضعونه في موضع الأنف .

قال مدير الخابرات بضيق:

\_ كُفُّ عن هذا العبث أيها المقدم ، واستمع إلى العمل أولاً .

ابتسم ( أدهم ) ، وقال :

حسنًا یا سیدی .. ساسعی وراء (یونیل هرکابی) .. فما نوع المواجهة هذه المرة یا تُری ؟
 اشعل مدیر انخابرات سیجارة ، وهو یقول بهدوء ;

\_ ستسرقه أيها المقدم .

خيّل لـ ( أدهم ) أنه قد أخطأ فهم العبارة ، أو أن أذنيه قد أساءتا السمع ، فقال بدهشة :

\_ هل تقصد أن أخطفه يا سيّدى ؟

ابتسم مدير الخابرات ، وقال :

بل ستسرقه أيها المقدم .. أو بمعنى أصح ،
 ستسرق منه بعض الوثائق التي يحملها .

نظر (أدهم) إلى رئيسه متسائلاً، فاستطود

بهدوء :

إن ( يونيل هركاني ) ضابط خانن أيها المقدم ..
 خائن مخابراته ، يسيع أسرارها إلى منظمة جاسوسية ، كان
 لك لقاء سابق معها .

ضاقت حدقتا (أدهم)، وهو يقول:

ـــ هل تقصد منظمة (سكوربيون) يا سيّدى؟
نهض مدير المخابرات من خلف مكتبه، وسار بضع
خطوات نحو نافذة غرفته، قبل أن يقول:

\_ تمامًا أيها المقدم .. إن (يونيل هركاني) يبيع أسرار دولته إلى منظمة (سكوريبون) ، ولقد سافر مساء أمس إلى (هونج كونج) ، وبحوزته بعض الوثائق الخطيرة ، التي تحوى أهم أسرار مخابرات دولته ، وهو ينوى تسليمها إلى عميل من عملاء (سكوريبون) ، سيصل إليه هذا المساء .. ومهمتك هي الحصول على هذه الوثائق ، قبل أن تصل إلى يد (سكوريبون) .

ارتفع حاجبا ( أدهم ) بدهشة ، وهو يقول :

\_ لست أفهم طبيعة مهمتى هذه المرّة يا سيّدى .. هل نحاول حماية أسرار المخابرات المعادية ؟

ابتسم مدير المخابرات ، وعقد كفّيه خلف ظهره ، وهو يقول :

11

- بل إننا سنحاول الحصول على هذه الأسرار ، ومنع ( سكوريون ) من ذلك ، فالسر لا يصبح سرًا إذا ما علم به أكثر من شخص أبيا المقدم .

أشار (أدهم) بكفه، وهو يقول:

م حسنا . إننى أفهم الأمر حتى هذه النقطة ، ولكن لماذاً لا يقوم بشراء الوثائق من (يونيل هركايي)، ما دام قد عرضها للبيع . أقصد بدلاً من محاولة سرقتها.

هرُّ مدير المخابرات رأسه نفيًّا ، وقال :

- حتى الخيانة لها درجات أيها المقدم .. و ( يونيل هركانى ) لم يصل بعد إلى درجة أن يبيع أسرار دولته لخصمها ...

ابتسم (أدهم) بسخرية ، وقال :

- وما الفارق ؟. ما دام سييع هذه الأسرار لمنظمة ( سكوريون ) ، فهو يعلم أنها ستصبح سلعة في مزاق ، تشتريها الدولة التي تدفع أكبر، وأيس هناك ما يمنع أن نكون نحن هذه الدولة .

14

#### ٢ \_ مغامرة ثانية ..

تطلُّعتُ ( منى توفيق ) من وراء زجاج نافذة غرفتها فى الفندق إلى ميناء ( هونج كونج ) ، ثم التفتت إلى ( أدهم ) ، وقالت :

إن التطلع إلى (هو نج كونج) يثير الحيرة فى نفس الإنسان يا (أدهم) ، فلا يمكنك أن تجزم إذا ما كنت تتطلع إلى أرض صينية أم إنجليزية أم أمريكية .. فالوجوه يحمل معظمها تلك البشرة الشاحبة المصفرة ، وإن تناثرت بينها بشرات بيضاء وهمراء .. خليط عجيب من البشر .

كان (أدهم) يتطلّع إليها وحدها، وهو يقول:

ان (هونج كونج) مستعمرة بريطانية، انتزعت
من الأراضى الصينية يا عزيزتى، إلى جانب أنها ميناء مفتوح، ليست به حتى دائرة همركية؛ ولذلك فهي

قطُّب مدير المخابرات حاجبيه ، وقال :

\_ إن مصر لا تتعامل مع تلك المنظمات الإجرامية أيها المقدم .. إما أن ننجح فى الحصول على هذه الوثائق بأسلوبنا الخاص ، وإما لا .

نهض (أدهم) واقفًا، وقال بلهجة تجمع بين الحبث والسخرية:

حسنًا يا سيدى .. سأسرق الوثائق من ( يونيل هركابي ) ، ولكنني أخشى أن يلذ لى أسلوب اللصوص ، فيصبح من الصعب على أن أعود لعمل المخابرات . ابتسم مدير المخابرات فذه الدعابة ، وقال :

\_ لو أنك تحوِّلت إلى لص ، فسينير ذلك ذعر دوائر الشرطة في جميع بلدان العالم أيها المقدم ، فكيف فم بمكافحة لص يمتلك كل هذه المهارات ، ويحمل لقب روجل المستحيل ) ؟

10

مرتع خصب لرجال الأعمال من مختلف الجنسيات ، وهى أنسب مكان يمكن لأى أجنبى التجوال فيه بحرية ، دون أن يثير وجوده أى انتباه .

أومأت ( منى ) برأسها علامة الفهم ، وقالت : \_ لقد عرفت الآن ، لماذا اختار ( يونيل هركاف ) هذا الميناء لمزاولة خيانته .

وابتسمت عندما نهض (أدهم)، ومس كتفها فقر قائلاً:

إننى أدين هذا الوغد بفضل عودتنا للعمل مغا
 مرة ثانية أيتها النقيب .. لقد تصورت يومًا أن ....
 قاطعته وهي تقول بحنان :

\_ هل تعلم أن ذلك قد حدث بعد عام كامل بالضبط ، من عملنا معا الأول مرة ٢

اتسعت عيناه ، وظهر المرح في ملامحه وهو يضرب بكفّه على راحته قائلاً :

\_ يا إلهي !! هذا صحيح ، إنه نفس التاريخ ..

17

لقد مر عام واحد .. عجبًا !! أخدثت كل تلك المغامرات ، وتعرَّضنا لكل هذه الأهوال في عام واحد ؟.. لقد حيًل إلى أنه قد مرت منات السنوات منذ عملنا معًا لأول مرة .

ضحکت وهی تقول :

\_ إنني لست عجوزًا إلى هذه الدرجة .

شعر (أدهم) بعاطفة قرية تجتاحه ، فاستدار مبتعدًا ، وجلس صامتًا على مقعد قريب ، ومضت فترة وكلاهما يتطلّع إلى الآخر ، ثم تنحنح (أدهم ) وقال : \_\_ فلنعد مرة ثانية إلى العمل . إن (يونيل هركافي ) يقيم في منزل من طابقين على بعد بضعة أمتار من فدفنا ، وسنقوم كالعادة بدراسة أرض المعركة أولاً ، ثم نعد الخطة المناسبة للسرقة التي ننوى القيام بها .

\* \* \*

14

تناول (يونيل هركابي) مسدسه ذا (الماسورة) الطويلة بعناية، ومرَّ بأصابعه على مقبضه بحنان عجيب، ثم انتزع خزانته الفارغة، وأخد يحشوها بالرصاصات، في نفس اللحظة التي اقترب فيها منه رجل قصير القامة، غيل الوجه، بارز العظام، له ملامح

تطلع ( يونيل ) إلى الرجل ، ثم عاد يولى الخزانة اهتامه ، وهو يقول :

وأنفه الطويل الملتوى ..

الثعلب ، بفمه الواسع ، وعينيه الواسعتين الجاحظتين ،

\_ هل تأكّدت من حجز الغرفة التي سيقيم بها عميل ( سكورييون ) يا ( هانك ) ؟

ارتسمت على شفتى ( هانك ) ابتسامة ساخرة ، قال :

\_ لقد فعلت يا مستر ( هركابي ) .. هل تعلم من لحت من بين نزلاء الفندق ؟

التقى حاجبا (يونيل)، وهو يقول:

\_ لا أظنه ( سوبرمان ) أو ( الرجل الأخضر ) ! ضحك ( هانك ) وهو يقول :

\_ ما هذان إلا شخصيتان وهميتان يا مستر ( هركاني ) .

ثُم برقت عيناه وهو يضغط حروف كلماته ، ويتطلُّع إلى ( يونيل ) بخبث قائلاً :

ارتجف حسد ( يونيل ) بعنف ، وكانما برز أمامه أكثر الأشباح إثارة للرعب ، وسقطت الخزانة من يده ، وتناثرت الرصاصات الباقية على أرض الغرفة ، على حين السعت عيناه ذعرًا ، وتدلّت فكه السفلي ببلاهة ، وهو

يتطلّع إلى ( هانك ) برعب ، ثم قال بتلعثم : \_ وما الذى ... ما الذى أتى بهذا الشيطان إلى هنا ؟

قال ( هانك ) دون أن تفارقه ابتسامته الخبيثة :

\_ لا ریب أنه یسعی وراء الوثائق یا مستر ( هرکایی ) .

أَحَدُ ( يونيل هركاني ) يسير في الغرفة بقلق ، ويحك رأسه بعصبية ، ثم قال :

\_ وأثنى له أنَّ يعلَم بوجودها معى ؟ لقد راعينا السَّيَّة البالغة ، فكيف تسرَّب هذا السُّر ؟

ثم أشاح بذراعه ، وهو يقول بلهجة من يطمئن

. \_ لا .. لا .. إن (أدهم صبرى) هنا لسبب آخر بلا شك .. لا يمكن أن ....

وبتر عبارته ، وعاد يقول بقلق وذعر :

ولكن ماذا نفعل لو أنه يسعى وراء الوثائق
 حقًا ؟.. إن هذا الرجل شيطان .. شيطان بحق .
 حرًك (هانك) سبًابته أمام وجهه ببطء ، وهو

يقول :
 حتى القياطن عكن خرقها بامستر (هركابي)...

لا تقلق .. هل لديك صورة له رأدهم صبرى ) ؟ أوما ريونيل ) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ إنها لا تفارق جيبي .. ماذا تريد أن تفعل

تناول ( هانك ) سماعة الهاتف ، وقال بابتسامته لخييئة :

\_ إن لدى صلات طيبة بعض العصابات .. أقصد بعض الرجال المحترمين في ( هونج كونج) يا مُستر ( هركاني ) .. وما دمنا سندفع بسخاء ، فسيسعدهم التخلص من ( أدهم صبرى ) قبل غروب الشمس .

\* \* \* \* قال (أدهم)، وهو يشير بطرف خفى إلى منزل (يونيل هركاني):

\_ من الواضح أن هذا الوغد يتصرّف باطمئنان بالغ ، فلم يحاول وضع حراسة على منزله ، أو تغيير اسمه .

41

#### زؤت ( منی ) ما بین حاجبیها ، وقالت :

\_ يبدو لى ذلك عجيبًا ، فماذا لو أن مخابرات دولته تنبّهت لحيانته ؟

مطّ ( أدهم ) شفتيه ، وقال :

لا شك عندى فى أن مخابرات دولته تعلم بوجوده
 هنا ، ولكنها لا تعلم بخيانته لها ، فربما حضر فى إجازة أو
 لشىء من هذا القبيل .

ثم استطرد بجدّية :

 المهم أنه لا توجد في هذا المنزل سوى نافذة واحدة ، يمكن التسلّل من خلالها إلى الداخل ، وبعد ذلك تصبح أمامنا مشكلة العثور على الوثائق .

قالت ( منی ) :

لا ننظر حتى يسلمها لعميل (سكورييون)، ثم نسرقها من هذا الأخير؟ ابتسم (أدهم)، وقال:

\_ فكرة طيبة ، ولكننى أخشى لو تأخرنا أن نفاتك

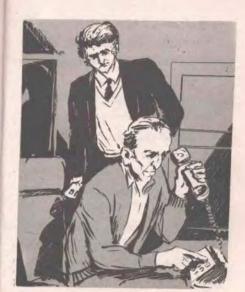

تعاول ( هالك ) سماعة الهالف ، وقال بابسامته الخيطة : \_ إن لدئ صالات طبية ببعض العصابات ..

كل شيء يا عزيزتي ، فما نعلمه عن عميل ( سكوربيون ) ، أقل بكثير عن معلوماتنا عن ( يونيل هرکایی ) .

هزَّت ( منى ) كتفيها ، وعادت تتأمُّل منزل ( يونيل ) ، على حين تصاعد صوت مجموعة من الشباب ، انطلقوا يرفعون عقيرتهم بالغناء في صوت مزعج ، فقطّبت حاجبيها ، وتأمّلتهم بضيق ، ثم التفتت إلى (أدهم)، وقالت:

\_ يبدو أنهم قد تناولوا بعض الخمر في الصباح . نظر (أدهم) إلى الشبان الثلاثة ، وقال :

\_ إن ( هو نج كو نج ) مدينة العجائب يا عزيزتي ، فلا تجعلي كل غريب يزعجك .

اقترب منهما الشبان الثلاثة وهم يتايلون ، ويتازحون بصوت عال ، فمط (أدهم) شفتيه باحتقار ، وابتعدت ( مني ) عن طريقهم باشمئزاز ، إلَّا أن أحدهم أمسك بدراعها قائلاً:

نحو (أدهم) ، وهو يطلق صيحات وحشية شرسة .

أليس كذلك ؟



\_ أراهن أنك ملكة جمال بلادك أيتها الفاتية ..

أمسك (أدهم) معصم الشأب بقوة ، وقال

\_ أبعد يدك القذرة عنها ، وإلَّا حطَّمت رأسك أيها

وفجأة تبخر كل أثر زائف للخمر من رءُوس الشبان

الثلاثة ، واستل أحدهم مديَّة حادَّة من حزامه ، وقفز

# ٣ \_ عصابات هونج كونج ..

يتساءل الكثيرون عن سر تفوق ( أدهم صبرى ) ، وندرته في عالم الخابرات ، ولكى نحيب عن هذا التساؤل ، سنكتفي بوصف ما حدث في ذلك الجزء من الثانية ، الذي مرِّ ما بين هجوم الشبان الثلاثة وبدء الصراع .

فحتى قبض (أدهم) بيده على معصم الشاب الذي أمسك بذراع ( مني ) ، لم يكن يتصور أن تظاهر الشبان الثلاثة بالسُّكِّر ، ما هو إلا جزء من خطـة للتخلُّص منه ورفيقته ، ولكن في اللحظة التي مدَّ فيها الشاب الثاني يده نحو حزامه ، استوعب عقل ( أدهم ) الأمر برمَّته ، وعندما استلّ الشاب مديَّته ، كان عقل (أدهم) قد وضع الخطة المناسبة لرد هذا الاعتداء ، والتغلُّب على الشبان الثلاثة .. وما أن قفز الشاب



نحوه ، حتى كان عقل (أدهم ) قد دخل إلى مرحلة التفيذ .. وهنا تتجلّى نقطة النفوُّق في تكوين ( رجل المستحيل) ، ألا وهي سرعة الاستجابة المذهلة ، التي يتميّز بها ، ومهارته الشديدة في القتال ، وجرأته التي لا مثيل لها .

لقد كان القتال غير متكافئ على الإطلاق ، فعندما هجم الشبان الثلاثة كانوا يتصورون أنهم يواجهون رجلا وامرأة ، ولكن ما أن تحرّكت أطراف ( أدهم ) الأربعة في أن واحد ، حتى تنبُّهوا إلى أنهم يقاتلون أربعة رجال في جسد واحد ، وإذا أضيفت إليهم ( مني ) يكون

المتقاتلون خمسة في مقابل ثلاثة . تحركت قدما (أدهم) في أن واحد، فركلت إحداهما المدية من يد الشاب ، واستقرت الأخرى في فكه ، فألقت به إلى الوراء ، في نفس اللحظة التي لوى

فيها (أدهم) معصم الشاب الذي يمسك بذراع ( منى ) فحطَّمه ، غير مبال بالتأوُّهات التي مَلاثُ YA

أذبيه ، وتخركت يده الأنوى لتبيط في لكمة ساحقة ، هشمت فك الشاب الثالث ، وحطمت أسنانه .

حاول الشاب الأول أن ينهض لمواصلة القتال ، إلا أنه مال إلى الأمام على أثر قنبلة غاصت في معدته ، وتأوِّه بصوت مزعج ، لا يختلف عن صوت غناته عندما تفجرت الدماء من أنفه ، الذي تهشم بفعل قبضة

صاحت (منى ) يجذل:

حديدية استقرت فوقه ..

\_ يا للروعة !! إنك لم تترك لي حتى الفرصة

للاشتراك في القتال. قال (أدهم) بسخرية وهو يمسك معصمها ،

ويتحرُّك بسرعة مبتعدًا عن ساحة المعركة : - إننى أحاول تخفيف الأعباء عن كاهلك

يا عزيزتي . قالت ( منى ) وهي تلهث من غدوها خلفه ،

عاولة اللحاق بخطواته السريعة:

. . \_ مهلاً يا (أدهم) ، فلم تُشفَ إصابة ساقي تمامًا .

قال ( أدهم ) بشرود :

\_ معذرة يا عزيزتي .. لقد أثار هذا الحادث قلقي ، إلى درجة جعلتني أنسي ذلك .

ثم أشار إلى مطعم صيني قريب ، وقال : \_ سنتماول طعامنا هنا ، ونتحدَّث قليلًا فيما

حدث .

قالت ( مني ) وهي تعدُّل من ثوبها ، وتتبعه إلى داخل المطعم:

\_ وما الذي يعنيه لك هذا الحادث ؟ . إنهم ثلاثة شبان مخمورين!

هرُّ ر أدهم ) رأسه نفيًا ، وقال بسخريته المألوفة : \_ لو أن الأمر بهذه البساطة التي تتصورينها

يا عزيزتي ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مخمورًا لا تفوح من فمه رائحة الخمر .

مجالاً للشك \_ أن مهمتنا قد انكشفت قبل أن تبدأ يا عزيزتي .

مْ أردف قائلاً بجدّية :

صاح (يونيل) بعصبية موجَّهًا حديثه إلى : ( هانك )

\_ إن ما فعله هؤلاء الأوغاد يؤكد \_ بما لا يدع

\_ لقد حطّمهم في أقل من دقيقة .. كنت أعلم ذلك .. ألم أحدّرك من أن هذا الرجل شيطان ؟

مطِّ ( هانك ) شفتيه ، وقال : \_ وكيف لى أن أتصور تبهه إلى ذلك ؟ .. لقد

ظننت في البداية أن حسن الحظ فقط هو ما قادنا لكشف أنه يراقب المنزل .

ثم قطُّب حاجبيه وهو يستطرد قائلاً : \_ ولكنني أوافقك أن هذا الرجل شيطان مفترس .. أه لو أنك رأيت ما فعله بهؤلاء الشبان

الثلاثة المساكين !! لو أن أم أحدهم رأت وجه ابنها ما تعرفته .. لقد شوههم هذا الشيطان تمامًا .

فرك ( يونيل ) كفّيه بعصبية ، وهو يقول : — لا بدّ لنا من إيجاد حل للتخلّص من هذا

الشيطان ، قبل أن يصل مستر ( أرثر ) مندوب ( سكورييون ) .

بهض ( هانك ) واقفًا ، وقال :

ليته يصل سريغا .. إن مجرد تسلمه للوثائق ينهى
 هذه المشكلة ، ويمكننا من مغادرة ( هو نج كو نج )
 بأمان .

قال (يونيل) بأسى :

لن يصل للأسف قبل مساء اليوم .. هذا
 ما أخبرنى به رجال ( سكوربيون ) .
 نظر ( هانك ) إلى ساعته ، وقال :

ر الساعة تشير الآن إلى الثانية ظهرًا ، ما زال أمامنا ....

. .

قطع عبارته رئين جرس الباب، فتوقف عن الحديث، وتبادل نظرات القلق مع (يونيل)، ثم

أخرج مسدسه ، وتحرُّك على أطراف أصابعه نحو الباب وأطلُّ من خلال العين السحوية المثبَّنة به ، ثم صاح . بصوت يجمع بين الدهشة والفرح :

\_ یا الحی !! انه مستر (آرثر) .. لقد انتهت مشاکلنا یا مستر (یونیل) .

\* \* \*

زفرت ( مني ) بقلق وضيق ، وقالت لـ ( أدهم ) :

\_\_ إذن فقد كشف أحدهم طبيعة مهمتنا ، ويحاول إقصاءنا عن إتمامها .

أوماً (أدهم ) برأسه إيجابًا ، وقال : ــــ هذا صحيح ، وأعتقد أنه خطتي يا عزيزتي ،

فلقد كان من المفروض أن ألجأ إلى التنكر ، ما دمت أسعى خلف أحد أفراد الخابرات المعادية ، فهم جميعًا يحفظون صورتى عن ظهر قلب كما تعلمين /

و م ٣ \_ وجل المستحيل \_ انتقام العقرب (١٧) ع

يثير سعادتك إلى هذه الدرجة ؟ قال (يونيل) بمرح، وهو يتناول مظروفًا ضَخْمًا من حقبته :

\_ لقد كنت متلهّفًا على تسليمك الوثائق ، والحصول على المبلغ المتفق عليه يا مستر ( آرثر ) ، فهناك من يسعى وراءنا .

فرد (آرثر) قامته الطويلة الفارهة ، وداعب أنفه الضخم بسبابته ، وهو يتأمّل ( يونيل ) بعينيه الزرقاوين أسفل حاجبيه الكثيفين ، ثم أعاد خصلة نافرة من شعره. إلى وضعها الصحيح ، وقال ببطء وهدوء :

رف وصلح المستوري ، رفاق الما الأمر يتم بصورة سريّة للغاية يا مستر ( يونيل ) .

ازدرد ( يونيل ) لعابه بصعوبة ، وقال :

\_ لقد وصل الأمر إلى الخابرات المصرية بشكل ما ،

قاطعه ( آرثر ) وهو يقطّب حاجبيه ، ويقول بقلق :

عضّت ( منى ) شفتها السفلى ، وقالت بقلق : ـــ وماذا علينا أن نفعل الآن يا ( أدهم ) ؟ قال ( أدهم ) وهو ينهض ويضع ورقة كبيرة فوق المائدة :

سنبدأ بأن نتحاشى نقطة الخطأ يا ( منى ) ...
سنعود إلى الفندق ، ونستخدم حقيبة أدوات التنكُر .

\* \* \*

أخذ (يوليل) يد (آرثر فريدمان) مندوب (سكوربيون) بين راحتيه، وصافحه بحرارة وهو يقول بسعادة لم يستطع إخفاءها: \_ يا لها من مفاجأة!! إنني لم أتصور حضورك

مبكّرًا هكذا يا مستر (آرثر).. لقد أخبرونا أنك قادم في طائرة المساء.

ضاقت عينا (آرثر) وهو ينفخُص (يونيل) بدهشة، ويقول:

45

\_ لقد فضَّلت الحضور مكِّرًا .. ولكن ما الذي

\_ الخابرات المصرية ؟ .. إنني لا أحب هؤلاء المصريين .. إنهم يفسدون أعمالنا باستمرار .

نظر إليه كل من ( يونيل ) و ( هانك ) بدهشة ، وسأله هذا الأخير:

\_ هل واجهك هؤلاء الشياطين من قبل يا مستر ( أرثر ) ؟

قال ( آرثر ) بضيق وغضب :

\_ دَعْنا من هذا الأمر ، وأخبرني كيف عرفت المخادات المصية بهذا الأمر ؟

هزُّ ( يونيل ) كتفيه ، وقال بتردُّد : \_ قد لا يكونون وراءنا بالذات .. كل ما في الأمر أننا نحنا أحد ضباطهم .. وربما كنا منصفين إذا قلنا إنه أخطر ضباطهم .. رجل شيطان يدعى (أدهم · ( como

انتفض جسد ( آرثر ) بغتة ، وقفز إلى الأمام ، مُسكًا ياقة ( يونيل ) ، ويقول بانفعال عجيب :

47

\_ يا للشيطان !! هل قلت ( أدهم صبرى ) ؟ سأله ( هانك ) بدهشة :

\_ هل تعوفه يا مستر ( آرثر ) ؟

استعاد ( آزار ) هدوءه بسرعة ، وقال : \_ ومن ذا الذي لا يعرفه ؟. لقد كان له معنا شأن

خطير .. إنه الرجل الوحيد الذي تمكّن يومًا من هزيمة ( سكورييون ) في عقر دارها .. في جزيرة ( تيرور ) .

اتسعت عينا ( يونيل ) ، وصاح بذهول :

\_ يا للشيطان !! إن هذا الشيطان لم يدع منظمة دون أن يحاربها ويهزمها .

تدخُّل ( هانك ) قائلاً بخبث :-

\_ ليتك ترئ الرجال الذين أرسلناهم لقتله .. لقد حوِّلهم إلى كومة من اللحم المفرى يصعب تعرَّفه . ابتسم ( آرثو ) ، وقال :

\_ لقد رأيته يفعل ما هو أشرس من ذلك .. من الذي استعنتا به للقضاء عليه ؟

- ( يانج هو ) ؟

ابتسم ( آرثر ) بسخرية ، وقال وهو يضغط أزرار

تمتم ( يونيل ) بتساؤل :

\_ من المؤسف ألا تعلم من هو (يانج هو)

يا مستر (يونيل) .. إنه الرجل الذي يضع ( هو نج كونج) في قبضته .. لا يوجد زقاق واحد في ( هو نج كونج) لايدين أحد المقيمين به لـ (يانج هو) بالولاء.

م استطرد بشراسة :

\_ لو أن ريانج هو ) قرر القضاء على هذا الشيطان المصرى ، فسيكون عليك الاستعانة بملقط صغیر لجمع ما یتبقی من ( أدهم صبری ) یا مستر ( پونيل ) .

> وضحك بسخرية ، وهو يردف قائلاً : \_ هذا لو تبقّت منه بقایا تذكر .

انتفخت أوداج ( هانك ) ، وهو يقول : \_ إن لي صلات طيبة بعض عصابات ( هونسج كونج) يا مستر ( آرثر ) .. لقد لجأت إلى (ماكو) ،

قاطعه (آرثو)، وهو يقول بدهشة ممزوجة بالسخرية:

\_ ( ماكو ) ؟ ..

ثم قهقه ضاحكًا بسخرية أثارت دهشة ( يونيل ) ، وغيظ ( هانك ) ، ثم قال :

\_ لقد لجأت إلى حثالة مجرمي ( هونج كونج )

يا مستر ( هانك ) . وتحرُّك ببساطة متناولاً سماعة الهاتف ، وهو يقول مستطردًا:

\_ قد يكون الحصول على الوثائق هامًا ، ولكن التخلُّص من ذلك الشيطان (أدهم صيرى) أكثر الأمور أهمية .. ومثل هذا الأمر يحتاج إلى رجل مثل (يانج هو).

صف رادهم صبرى ادوات التنكر التي يحتاج البها لتبديل ملائحه أمامه وفحصها بعناية الم تناول أنبونا صغيرا تستخدم مادته لتبديل لون الشعر بسرعة ووضع بعضا منها على شعره وأحد يدلكه بعناية وهو يقول ساخرا

\_ إننا ندين لـ ( المكتب رقم عشرة ) بسرعتنا في تبديل ملاعنا يا ( مني ) ... تصورى أن هذه المادة . تبديل لون الشعر تمامًا ، في أقل من نصف ساعة .

ابتسمت ( منى ) ، وقالت وهى تثبت عدسات لأصقة ززقاء فوق حدقتها :

رور الله تدين لموهبتك المذهلة بذلك يا (أدهم)، فالسلاح الخطير يصبع مجرد هماد لا فائدة منه، لو استخدمته يد غير مدربة .. هل تذكر كيف بذلت

٤١



ارتفع رنين جرس الهاتف الداخلي في الغرفة ، فتبادل رأدهم ) النظرات مع ( مني ) ، ثم تناول سماعة الهاتف ، وقال بهدوء :

\_ من المتحدّث ؟

أتاه صوت عميق هادئ ، يتحدّث الإنجليزية بلكنة أجنية ويقول :

\_ مستر ( ادهم صبری ) .. ألیس كذلك ؟ زوّى ( أدهم ) ما بین حاجبیه ، وهو یكرر سؤاله قلق :

\_ من المتحدّث ؟

سمع من الطرف الأخر ضحكة عالية ساخرة ، أعقبها انقطاع الاتصال تمامًا ، فوضع (أدهم) سماعة الهاتف ، وقفز نحو أدوات التنكّر يعيدها إلى الحقيبة ، وهو يصبح به ( منى ) :

\_ أسرعى يا ( منى ) .. لا بد لنا من مغادرة الفندق بأقصى سرعة ثمكنة .. سيحاول بعضهم التخلص منا هنا .

أسرعت (منى) تطبع الأمر دون مناقشة ، وتحرَّكت نحو حقيبة التنكُر ، في نفس اللحظة التي تحطّم فيها زجاج النافذة ، وأصابت رصاصة المرآة التي كانت تقف أمامها تمامًا .

قفز (أدهم) نحو (منى)، ودفعها إلى أرض الغرفة، في نفس اللحظة التي تحطّم فيها قفل بابها بعدة رصاصات من مدفع مزوّد بكاتم للصوت، واندفع ثلاثة رجال لهم الملامح الصينية، يحماون المدافع الرشاشة، ويصوّبونها نحو (أدهم)، و (منى).

كانت سرعة استجابة (أدهم) مذهلة حقًا هذه المرة، فقد قفز واقفًا على قدميه، وأمسك معصمى أقرب رجلين، ودفع بهما إلى أغلى لتنوجّه رصاصاتهما



كانت سرعة استجابة ( أدهم ) مذهلة حمًّا هذه المرة ..

إلى السقف ، وركل المدفع الرشاش الذى يمسك به الرجل الثالث ، فأطاح به بعيدًا ، وثنى ذراعه دون أن يترك معصم الرجل الذي إلى يمينه ، ليرتطم مرفقه بفك الرجل الذى تراخت قبضته ، وأفلت مدفعه المرشاش ، وهنا أفلت معصم الرجل ، وكال إلى الآخر لكمة ساحقة تمنل بخوفه على ( منى ) ، وتحطم فك الرجل ماما، وأصبح ( أدهم ) يواجه رجلين لا يحمل أى منها أية أسلحة ، أو لا يجد الفرصة لاستخدامها ...

وما هو إلا جزء من الثانية ، حتى كان (أدهم) قد حطَّم فكَّى الرجلين الآخرين ، ثم أمسك يبد ( منى ) ، وأسرع مغادرًا الغرفة ، فسألته وهى تلهث انفعالاً وإجهادًا :

\_ ماذا يحدث ؟.. كيف يهاجموننا بهده السرعة ؟
لم يجبها (أدهم) ؛ إذ توقف مشدوها ، وعيناه
تحملقان في الجدار المقابل ، وسعته (مني) يتمتم
بدهول لم تألفه منه مطلقاً .

10

(يانج) .. كيف أمكن طبع هذه الصورة وتوزيعها ، واتخاذ خطوة فعّالة في أقل من نصف ساعة .

انحنى ( يانج هو ) كما يحدث في التحيَّة الصينية ، وقال بلهجة مهذَّبة :

\_ إن خادمك المهدّب (يانج هو)، يمتلك مطبعة صغيرة، تكلفت مليونًا من الجنبات الإسترلينية، وهو يضع كل إمكاناته المتواضعة في خدمة السيّد المهذّب ضحك (آرثر)، وقال وهو يربّت على ظهر

\_ كُفّ عن تواضعك هذا يا ( يانج ) .. إن الجميع ف ( هونج كونج ) يعلمون قوتك وقدراتك .

عاد ( يانج هو ) ينحنى وهو يقول :

 إن ( يانج هو ) لسعيد بهذا الثناء على قدراته المجاضعة .

النفت ( آرثر ) إلى ( يونيل ) و ( هانك ) ، وقال .. ضاحكا : يا إلهى !! كيف أمكنهم ذلك بحق السماء ؟ الفتت (منى) إلى حيث يحدَّق (أدهم)، واتسعت عيناها ذهولاً بدورها، فعلى الجدار المقابل التصقت صورة مطبوعة بحجم ضخم لوجه (أدهم صبرى)، وتحتها كتابة بعدة لغات، قرأت منها (منى) عبارة إنجليزية تقول: «مطلوب لحساب (يانج هو) ــ الثمن عشرة آلاف جنيه استرليني » .

قهقه (يونيل) ضاحكًا وهو يتأمّل الصورة المطبوعة لوجه ( ادهم صبری ) ، ثم النفت إلى رجل متوسط البدانة ، له وجه مستدير ، أصفر البشرة ، يميّز ملامحه الصينية ذلك الميل الواضح في عينيه ، وشاربه الطويل الرفيع ، وزيّه المزركش ، المتعدد الألوان ، ويثير رأسه الأصلع تمامًا الرغبة في الضحك لكبر حجمه .. قال ( يونيل ) وهو يتأمّل الرجل :

\_ لقد حققت أمرًا يشبه المعجزات يا مستر

\_ ألم أقل لكما إن مجرد دخول (يانج هو ) في الأمر ، يضمن القضاء على أكثر شياطين الجحم عبدًا ودهاء ؟

قال ( يا نج هو ) بلهجة مهذبة للغاية :

\_ فليغفر مستر ( آرثر ) مندوب ( سكورييون ) العظيمة لـ ( يانج هو ) ، فلقد أمرت رجائي بإحضار ضابط المخابرات المصرى إلى هنا حيًّا .

قفز ( يونيل ) من فوق مقعده ، وصاح بجزع : \_ يا إلهي !! أطلبت منهم ذلك حقًا ؟. لقد ارتكبت خطأ بشعًا يا مستر ( يانح ) .. خطأ قد يُودى

بنظمتك كلها .

ابتسم ( يانج هو ) وهو يقول بهدوء : \_ إن (يانج هو ) لا يوتكب الأخطاء يا مستر

. ( يونيل ) .. إن كل شيء يسير بنظام وسرعة .

قال ( هانك ) بدهشة :

- ولكن .. تلك الصورة التي وزَّعتها في أنحاء ( هو نج كونج ) تشير إلى قتله .

£A

أوماً (يانج هو ) برأسه ، وقال : \_ إن هذا ما يتصوره أجنبي مثلك يا مستر ( هانك ) ، أما رجال ( هو نج كو نج ) فيفهمون جيَّدًا أن كلمية ، مطلبوب لحساب ( يانج هو ) ، تعسى

إحضاره حيًا .. أما إذا ما أراد ( يانج هو ) جثة شخص ما فانه يقول : و مطلوب من أجل ( يانج هو ) ١ . ثم ضغط زرًّا صغيرًا بجواره ، فانكشفت فجوة في الأرض على الفور ، وقال وهو يشير إلى سائل أصفر اللون كثيف

\_ هل تعلمون ما هذا أيها الادة المحتومون ؟.. إنه أقوى أنواع الأحماض المعروفة .

وانحنى أمامهم وهو يستطرد بهدوء:

\_ وهنا سيتحلّل جسد ضابط المخابرات المصرى أيها

قال ( يونيل ) بغضب :

\_ كنت أفضل إحضار جثه إلى هنا ، فهذا أكثر .

ابتسم ( يانج هو ) ، وقبل أن ينطق بكلمة ارتفع رنين الهاتف ، فقال بهدوء :

\_ استعدُّوا أيها السادة ، لسماع خبر القبض على ذلك الرجل الذي دؤخ أعظم منظمات العالم .

ثم رفع السماعة ووضعها على أذنه ، وتعلّقت الأبصار كلها بوجهه ، الذي ظلّ جامدًا حتى انتهت المكالمة ، ثم وضع السماعة وقال بهدوء ، وإن نمت لهجته عن الضيق:

\_ يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي سيضطر فيها ( يانج هو ) للقيام بجولة ثانية ، فقد أفلت رجلكم يا سادة .

صاح ( يوئيل ) بغضب :

\_ ألم أحذُّرك؟.. إن هذا الرجل شيطان . قال ( يانج هو ) بهدوء شديد :

\_ إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا يا مستر ( يونيل ) .

. . ثم صمت لحظة قبل أن يستطرد : \_ وفدا فسأقوم لأول مرة بتغيير الإعلانات التي تطلب هذا الوجل .. سأطلب إحضار جثه مباشرة .



### ٥ \_ من بين أصابعهم ..

وقف أحد سكان (هونج كونج)، يتطلّع إلى صورة (أدهم صبرى) فترة طويلة، ثم أغمض عينيه، وأحد يمني نفسه بالعثور على هذا الرجل، وتسليمه إلى (يانج هو)، وتحرّكت خلايا مخه تحسب ما يمكن أن يفعله بعشرة آلاف جنيه استرليني، عندما ربّت أحدهم على كتفه، فأفاق من تأمّلاته، واستدار يواجه محدّثه، فوجد أمامه رجلاً كستنائي الشعر، له حاجبان فوجد أمامه رجلاً كستنائي الشعر، له حاجبان كثيفان، وشارب رفيع، يعلوه أنف ضخم .. كان من الواضح أنه أجذي من دول شمال أوربة، وسعه يقول بلغة إنجليزية سليمة:

\_ أخبرلى يا ضاح ، لماذا يطلبون هذا الرجل ؟ قال الرجل بابتسامة :

\_ إن ( يانج هو ) يطلبه حيًّا .. ألا تعلم من هو ( يانج هو ) أيها الغريب ؟

OT

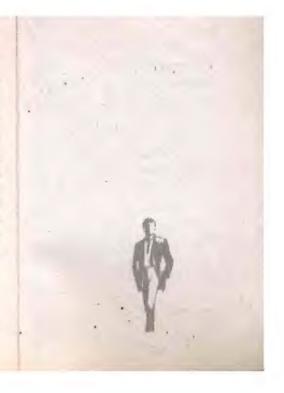

هرُّ الرجل الكستنائي الشعر كنفيه بلا مبالاة ، وغادر المكان بهدوء متوجَّها نحو فناة شقراء الشعر ، تجلس فوق صندوق خشبي صغير ، فجلس بجوارها ، وقال بهدوء :

إنهم يطلبونني حيًا .. يا لها من مهزلة !!
 ابتسمت الشقراء التي لم تكن سوى ( مني

توفيق ) ، وقالث :

\_ يبدو أنهم قد أعدُّوا لك بونامجًا حافلاً يا (أدهم).

حرُّك ( أدهم ) كتفيه دلالة على عدم الاهتهام ، وقال بجدَّيَّة :

خيهم يفعلون ما يريدون يا عزيزق .. المهم الآن
 هو أن نعثر على ( يونيل هركاني ) قبل أن يحل المساء ،
 وإلا أصبحت مهمتنا فاشلة تمامًا .



فوجد أمامه رجلًا كــــانى الشعر ، له حاجبان -كثيفان ، وشارب رابع ، يعلوه أنف ضخم ..

ثمامًا .. هل تتوقّع أن نبحث عنه في طول ( هو نج كونج ) وعرضها ؟

ابتسم ( أدهم ) ، وقال بسخرية :

\_ ما رأيك لو بحشا عنه فى مكان واحد يا رمنى ) ؟

نظرت إليه بدهشة وتساؤل ، فاستطرد جدوء :

ماذا تفعلين لو أنك فى وضع ( يوليل هركاني ) ؟. أنت فى بلد غويب ولا يمكنك الاستعانة برجال مخابرات دولتك ؛ لأنك تقومين بعمل يعد خيانة لهم ، وتمتلكين وثائق خطيرة تنوين بيعها فى المساء ، وخلفك رجل تخشينه تماماً . ما الحل الأمثل فى ظل هذه الطووف ؟

أعملت ( مني ) فكرها لحظات ، ثم قالت :

\_ لقد قام بالخطوة الأولى فعلا ، ولا بمد أنه دفع مبلغًا ضخمًا للمدغو ( يانج هو ) ، في مقابل التخلُّص منك .

07

فرقع رأدهم ) إصبعيه موافقًا ، وقال :

ــ تمامًا .. ولكنه فشل في المحاولة الأولى والثانية ،
ويحتاج في الوقت نفسه إلى مكان أمين يختفي فيه ، حتى
يحين موعد تسليمه الوثائق ، فما المكان الأمثل في
رأيك ؟

قالت ( منى ) بتردُّد :

\_ لو أنه يفكّر بشكل سليم ، فإن أفضل مكان

وتوقّفت عن إثمام عبارتها ، وارتسم الفلق والخوف على وجهها ، فابتسم ( أدهم ) وهو يكمل العبارة قائلاً

بحرح:
\_ أفضل مكانٍ هو حيث يوجمه ( يانج هو ) هذا
يا عزيزتي . . إنني واثق من هذا الأمر ، حتى أنني
مستعد للمراهنة عليه بحياتي .

تردُّدت ( منى ) قِبل أن تقول :

\_ لن يمكننا مطلقًا العثور على ( يانج هو ) هذا ... إنه ....

OY

إنك تلقى بنا فى قم الأسد يا (أدهم) .. إن ما تقوله يعد انتحارًا.

صمت (أدهم ) لحظة يتأمُّلها ، ثم قال بهدوء :

— لا یمکننی أن أسمح بفشل المهمة یا ( منی ) ... إن لدی خطة مضمونة للحصول علی الوثائق أو تدمیرها علی الأقل ، ولا یعوق هذه الحنطة سوی شیء واحد . سألته ( منی ) ببطء وحذر :

ـــ وما هو ؟

أشار إليها بسبابته ، وهو يقول بحزم : \_ أنت .

اتسعت عيناها دهشة ، وصاحت : ـــ وكيف أعوقك أنا ؟

أمسك ( أدهم ) كتفيها براحتيه ، ونظر في عينيها مباشرة وهو يقول :

ستكونين الشيء الوحيد الذي يعوق حركتي
 يا ( مني ) .. سيمنعني قلقي عليك من انجازفة ..

قاطعها (أدهم) قائلاً:

\_ بالعكس يا ( منى ) .. إن هذا الرجل معروف جدًّا فى ( هو نج كو نج ) .. ربما فى أوساط العصابات ، ولكنه معروف للدرجة التى تجعله يكتفى بذكر اسمه فقط فى الإعلان الذى يطالب فيه برأسى .

ظهر جَزْع ( منى ) في صوتها ، وهي تقول : \_ ( أدهم ) .. لو أنك تفكّر في واحدة من تلك الوسائل المجنونة التي تلجأ إليها ، فإنني أرجو أن تصرفها عن ذهنك .

ضحك (أدهم) وهو يقول:

جزعا:

\_ مستحیل یا عزیزق .. لا نمکننی أن أسمح بإضاعة الفرصة الوحیدة للعثور علی (یونیل)، والحصول علی المستندات .. لا بد أن أصل إلی المکان الذی یقیم فیه (یانج هو) هذا، مهما یکن الثمن . امسکت (منی) ذراعه، وهی تقول بلهجة أشد

09

اغرورقت عيناها بالدموع ، وهي تنظر في عينيه نظرة تجمع بين الخوف والرجاء ، فاستطرد قائلاً بحزم : - ستبعدين هذه المرة .. وهذا أمر أيتها النقيب .. ستقيمين في أحد غرف هذا الفندق الصغير ، أمامنا ، وستنظرينني حتى الصباح ، فإذا لم أعد ، فستستقلين الطائرة إلى القاهرة ، وتبلغين الإدارة بفشل المهمة .

هتفت بصوت خافت تملؤه الدموع:

\_ لن يمكنني أن ....

قاطعها بحزم:

\_ ستبفِّذين الأمر أيتها النقيب هذه المرة .. من أجل

ثم استطرد بصوت حنون :

- ومن أجلى .. حتى يمكنني أداء مهمتي دون خوف أو قلق .. هل تعدينني بتنفيذ ما أمرتك به 9000

أطرقت برأسها ، وقالت بصوت تخنقه الدموع :

3.

\_ أعدك يا رأدهم ) .

تنهد بارتياح ، وقال : \_ الآن يمكنني أن أبدأ تنفيذ خطتي .

ضرب ( يونيل هركابي ) قبضته في الحائط بقوة ،

وصاح بحنق : \_ ها قد قاربت الشمس المغيب ، ولم يعثر رجالك

بعد على (أدهم صبرى ) يا (يانج ) .. إنك لا تقدّو هذا الشيطان حتى قدره .

ابتسم ( يانج ) ، وقال بهدوء مثير للأعصاب : \_ يقول حكيمنا ( كونفوشيوس ) : ، النصر لا يأتى

لن يتعجله ۽ . ضحك (يونيل) بطريقة تعبر عن سخطه وعصيته ، وقال :

\_ إن (أدهم صبرى) لا يؤمن بحكيمكم هذا يا (يانج) .. إنه يحصل على النصر بسرعة تدهش المتمهلين من أمثالك .

11

أغمض (يانج) عينيه، وقال دون أن تختفي التسامته:

- إنكم تضفون على ضابط الخابرات المصرى هذا ما يفوق قدرات البشر يا مستر ( يونيل ) ، تُرَى هل يفزعكم إلى هذا الحدّ ؟

قال ( هانك ) بهدوء :

- لو أنك شاهدته يعمل ، ما تحدثت بهذه الثقة يا مستر (يانج) .

قال (يانج):

 إن رجالي يقولون : إنه يعمل بصحبة امرأة .. هل هي صديقته ؟

حرُّك ( يونيل ) رأسه نفيًا ، وقال : بل هي زميلته في المخابرات المصرية يا ( يانج ) . ابتسم (يانج)، وقال:

\_ لماذا لم تخبروني بذلك منذ البداية أيها السادة ؟.. هذه الفتاة التي أهملتم ذكرها ، ستكون هي الخيط

الذي يقودنا إلى هذا الشيطان ، وسآمر رجالي بالبحث

\_ وستكون فرصة نادرة ، لاختبار أثر أحماضي

عنها في كل شبر من أرض ( هونج كونج ) .

ثم انحنى وهو يتابع مبتسمًا :

القوية على أجساد النساء .

#### ٣ \_ الخطأ القاتل ..

دار (أدهم) ببصره فى الميدان المزدحم، ثم ابتسم بسخرية .. كان من الواضح أنه يقف فى أشد ميادين (هونج كونج) ازدحامًا ، وهذا هو المكان الذي يحتاج إليه .

وبهدوء تقدِّم من أحد صوره المعلَقة على حائط أحد المحال التجارية ، وأشار إليها بإصبعه وهو يصيح بصوت تعمَّد أن يوصَّله لكل الآذان المحيطة به :

\_ يا إلَّهِي !! إنني أعرف هذا الرجل ، وأعلم أين فنف .

لم يكد (أدهم) ينتهى من عبارته ، حتى شعر بيد توضع على كتفه ، وسمع صوتًا يتحدّث الإنجليزية بلكنة أبناء (هونج كونج) قائلاً:

\_ يسعدني أن أستمع إليك أيها الرجل .. هاتٍ

رم ٥ - رجل المستحيل - انتقام العقرب (١٧٠))

A

ابتسم (أدهم) بسخرية، واستدار بثقة بحدق فى وجه محدّثه بتحدّ. كان واثقًا من براعة تنكّره، حتى أنه أشار إلى صورته المعلّقة، وقال:

إن الإعلان يتضمن مكافأة سخية أيها الحقير ،
 ويحمل اسم ( يانج هو ) فقط ، وهو الوحيد الذى
 يكننى إخباره بما لدى من معلومات .

قال الرجل بسخرية :

\_ يمكننى أن أوصّلها إليه ، وأجنبك مشقة لقانه . ضحك (أدهم) بسخرية ، ولكز الرجل بقبضته صائحًا :

 هل أخبرتك والدتك أن الأجانب أغبياء أبها الرجل ؟.. لن أتفوه بكلمة واحدة إلا أمام ( يانج هو ) نفسه ، وألا ضاعت مكافأتى .

تبادل الرجل النظرات مع بعض المحيطين به ، ثم قال :

\_ حسنًا أيها الأجنبي .. ستقابل ( يانج هو.) ..

أما لو كانت معلوماتك سخيفة كأسلوبك في الحديث ، . فلا تلومن إلا نفسك ، فإن ( يانج هو ) لا يرحم من تخدعه ..

\* \* \*

كان عامل النظافة بالفندق الصغير يزيل بعض الغبار العالق بالمقاعد ، عندما ربَّتت يد قوية على كتفه ، وسمع صولًا يقول :

\_ مساء الخير يا ( سونج ) .. هل حضر رجل وامرأة إلى هنا اليوم ؟

رفع ( سونج ) بصره يتأمّل محدّثه المفتول العضلات ، ثم ابتسم وقال :

\_ مرحبًا بك فى فندقنا المواضع يا سيّد ( جروشيه ) .. لا ريب عندى فى أنك تسأل عن ذلك الرجل الذى يطلبه ( يانج هو ) المبجّل .

وافقه ( جروشيه ) بإيماءة من رأسه ، وقال :

\_ لقد كانت معه امرأة لم نتعرف ملامحها بعد .. هل رأيتهما ؟

ظهر ألخبت فی عینی (سونج) ، وهو یقول : له تلمحهما عینای یا (جروشیه) انحترم، ولکننی رأیت ما قد تینحنی من أجله (یانج هو) العظیم مکافأة سخیة .

سأله ( جروشيه ) باهنهام بالغ :

\_ ماذا لمحت يا ( سونج ) ؟.. تحدّث ولا داعى لاضاعة الوقت .

اقترب منه ( سونج ) ، وهمس في أذنه بلهجة

\_ لقد رأيت امرأة لها عينان مختلفتان يا رجروشيه ) المحترم .

ززی ( جروشیه ) ما بین حاجبیه ، وقال :

ـــ ماذا تعنى بهذه السخافة يا ( سونج ) ؟ انكمش ( سونج ) وهو يقول :

\_ عفوًا يا ( جروشيه ) المحترم .. لقد رأى عبدك ( سونج ) امرأة لها عين زرقاء وأخرى سوداء ، وظن

30

بعقله المتواضع أنها قد تكون متنكّرة ، وسقطت عدستها عفها .

حدِّق فیه ( جروشیه ) بدهشة ، ثم قال بانفعال : \_ إنها معلومة عظیمة یا ( سونج ) ، وسیکافتك عنها ( یانج ) بسخاء ، لو أنها نفس المرأة .. أین هی ؟ انفرجت أساریر ( سونج ) ، وهو یقول :

\_ في الغرفة رقم ثلاثة من الطابق الثاني يا ( جروشيه ) العظم .

كانت ( منى ) تسير فى غرفتها بقلق ، وهي تفكّر فيما يفعله ( أدهم ) في هذه اللحظة ..

كانت تعلم أن إقصاءه لها يعبر عن عواطفه نحولها ،
وعن رغبته فى العمل بحرية ، ولكن مجرد تفكيرها في المخاطر التي قد تواجهه ، يجعل قلبها ينبض بخوف وجزع .. إنها تعلم أن (أدهم) لن يتوانى في عمله ،
وفن يتقبّل الفشل ، بل سيقاتل حتى النهاية ، وإن

44

اضطره الأمر للتضحية بحياته نفسها ، وكانت تعلم مدى حبه وانتائه لمصر ، وتعلم أن هذا هو مصدر قوته وتفانيه في كل مهمة تسند إليه .. وعلى الرغم منها سالت من عينها الدموع ، وألقت بنفسها على طرف الفراش ، وهي تهنف من أعماق قلها :

 ساعده یا إلهی .. وفقه یا رب فی مهمته من أجلی .. ومن أجل مصر .

أخرجها من أفكارها صوت طرقات على باب الغرفة ، فأسرعت تخرج من حقيبتها مسدسها الصغير ، وجففت عبراتها وهى تقترب من الباب قائلة :

\_ من بالباب ؟

جاءها صوت مهذّب يقول :

\_ خدمة الفندق يا سيُدتى ، نحتاج إلى توقيعك على بعض الأوراق .

أخفت ( منى ) مسدسها خلف ظهرها ، وفتحت الباب بهدوء ، فوجدت أمامها رجلاً مفتول العضلات ،



أخفت ( منى ) مسدسها خلف ظهرها ، وفتحث الباب بهدوء ، فوجدت أمامها رجلًا مفتول العضلات ..

## ٧ \_ لقاء الأعداء ..

قاد الرجال الأربعة (أدهم صبرى) ، في عدد كبير من الأزقة المتداخلة المعقدة ، دون أن يتصور أحدهم أنهم يقودون الرجل الذي تبحث عنه (هو يح كو نح ) بأكملها .. وأخذ عقل (أدهم ) يعمل بأقصى طاقاته ، محاولاً استيعاب وتذكّر كل زقاق يتعطفون إليه ، وبالرغم من ذلك ظلت ملامحه جامدة هادئة ، لا تنم عما يعتمل بداخله ..

وبعد ساعة كاملة من السير داخل شبكة الأزقة المعقدة المنداخلة ، وقف الرجال الأربعة أمام باب خشبى منهالك ، وطرق أحدهم بهدوء أربع طرقات مناعدة ، ولم يكد ينهى من آخرها حتى فتحت الباب سيدة عجوز شمطاء ، تغضّت ملامحها ، وانحنسى ظهرها ، ورزت عظامها بفعل سنوات عمرها التي

ضخم الجثة ، حدق في عينيها بدهشة ، ثم ابتسم ابتسامة لم يغب مغزاها عن ( منى ) ، وهو يقول : \_ إذن فأنت رفيقة ( أدهم صبرى ) .

تحرّکت ید ر منی ) المسکد بالمسدس بسرعة ، وأطلقت رصاصة نحو الرجل أصابته فی معدته ، فجحظت عیناه ، وانشی جسده للائمام ، وهو بحدّق فی وجهها بذهول ، وبرز من خلفه فجأة رجل آخر ، رکل مسدسها وأطاح به بعیدا ، ثم لکمها بقسوة وقوة لکمة قویة ألقت بها علی الأرض فاقدة الوعی ..

النفت الرجل إلى رفيقه الذى يتأوّه ألمًا ، وقال له بشاسة :

\_ لقد أصابتك هذه الحقيرة يا ( جروشيه ) .. سنسرع بإسعافك ، وسينتقم منها ( يانج ) شرّ انتقام .

VY

تجاوزت التسعين بلا ريب ، فقال لها أحد الرجال : \_ أجنبي لديه معلومات عن الطريدة ، ويصرّ على تقديمها لـ ( يانج ) بنفسه ، ضمائا لمكافأته .

تفرّست العجوز في ملامح (أدهم) ، بعينين غائرتين محمرتين ، ثم أشارت بإصبع يدها المعروقة إلى باب خشيى آخر ، تبدو عليه آثار العناية من حيث الطلاء والسُّمك .

تقدَّم الرجال الأربعة ووسطهم (أدهم) إلى الباب الخشيق، وفتحوه ليتجاوزوه ببساطة تدل على أنهم قد اعتادوا ذلك، أما (أدهم) فقد اتسعت عيناه دهشة، إذ أن ما وراء الباب لم يكن يشبه بأى حال ما أمامه ..

كان الباب يقودهم إلى ما يطلق عليه الأدباء اسم الحديقة الهنّاء .. قاعة فسيحة بشكل كبير ، تناثرت في أنحائها زهور مختلفة الأنواع والأشكال ، تنفق جميعها في أنها باهرة الحسن والجمال ، وإلى يسارها اصطفت

جموعة من النباتات الاستوائية ، ذات الأوراق العريضة ، داخل صوّبة زجاجية تمدّها بعض المصابيح القوية بالحرارة والضوء اللازمين ، والأرضية كلها مصنوعة من الرخام الأسود ، تشعّبت فيه بعض الخطوط البيضاء والرمادية بشكل هادئ جيل ، وتوسّطها نافورة تمثل تثينا أسطوريًا تندفع من جوفه المياه ، التي سلطت عليها عدة مصابيح ملونة ، منحتها مظهرًا بهيا . وفي نهاية القاعة صفّ من الأعمدة الرخامية البيضاء ، يفصل بينها وبين قاعة أخرى ، جلس بها ( يانج هو ) و ( يونيل ) و ( هانك ) و ( آرش ) ،

تبع (أدهم) الرجال الأربعة إلى حيث يجلس أعداؤه ، وانحنى الجميع عدا (أدهم) أمام (يانج هو) ، وقال أحدهم :

\_ مساء الخير يا ( يانج هو ) العظيم .

ثم أشار إلى ( أدهم ) ، واستطرد قائلاً :

\_ هذا الأجنبي يدعى أنه بحمل معلومات عظيمة

Vo

بشأن الطريدة ، ويرفض أن يتحدّث بها لسواك . صاح ( يونيل ) بلهفة ، وهو يتعلّق بذراع ( أدهم ) :

\_ أين هو أيها الرجل ؟

أزاحه ( أدهم ) بقسوة ، وهو يقول :

\_ مهلاً يا رجل .. أَيْكُم ( يانج هو ) ؟

ابتسم ( يانج ) بهدوء ، وهو يتفحص ( أدهم ) بعينين ثاقبتين ، ثم قال :

\_ وما الذي يعنيك في ذلك ؟. هل ستنغيَّر قيمة المكافأة تمّا للمكان الذي ولدت فيه ؟

تجاهل (يانج) عبارة (أدهم) الغاضبة، وسأله

\_ النجليزى أنت أم أيرلندى ؟ أشار إليه (أدهم) بسبًابته قائلاً :

V3

\_\_ ذغك من مسقط رأسى أيها الصّينى ، وأخبرنى .. هل تنوى دفع مبلغ المكافأة فعلاً ؟ استمر (يانج) في تجاهله لحديث (أدهم) ، وهو استطد :

\_ إن بشرتك البيضاء تشير إلى بشرة سكان تركيا وبحر البلطيق ، ولكن شعرك الكستائى يشير إلى أصل إنجليزى أو أيرلندى ، أما العينان الزرقاوان فتشيران إلى شمال أوربة .. عجبا .. من أى البلاد أنت يا سيّد ؟.. وبالمناسبة إننا لم نتشرف بمعرفة اسمك بعد .

تمتم (أدهم) بصوت ينمُ عن الضجر: \_ (جورج كرينهال).

رفع (يانج) حاجيه ، واتسعت ابتسامته وهو شوار:

\_ عجبًا .. إن اسم ( جورج ) إنجليزى أصيل ، أما لقب ( كرينهال ) فهو فرنسي على الأرجح .. أنت خليط عجيب من الجنسيات يا مستر ( كرينهال ) .

VV

كان حديث (يانج) يقلق (أدهم) جدًّا، فهو يعده من التركيز على (آرثر) .. كان يحاول الربط بين وجه جديد يقتحم المغامرة وجلوس (يونيل) في هذا المكان، يرغم قرب حلول المساء .. وفجأة سطح ضوء في عقله فابتسم بسخرية .. لم يكن لديه شك في أن أرثر) هذا هو عميل (سكوريون) الذي حضر لتسلم الوثائق .. إذن فالوثائق في داخل هذا المكان .. في جيب (يونيل)، أو سترة (آرثر)، ولا بدُّ له من الحصول عليها .

شعر فى تلك اللحظة أن خطوة القدوم إلى هنا كانت ناجحة للغاية ، لم يبق لنجاح المهمة سوى أن يغادر هذا المكان سالمًا .. ولكن كيف ؟

قطع أفكاره صوت (يانج) الهادئ، وهو يقول:

ـ إلى أين شرد ذهنك يا مستر (كرينهال) ؟..
كنت أسألك عما لديك من معلومات بشأن الرجل الذي نبحث عنه.

قال (أدهم) بهدوء:

\_ لقد أصابتي الملل من أستلنك المتكرّرة ، حتى أننى أفكر في الرحيل من هذا المكان السخيف .

صاح ( يونيل ) بحنق :

\_ هل تجرؤ على العبث بنا أيها الرجل .. أخبرنا في الحال .. أين هو ( أدهم صبرى ) ؟

هزّ ر أدهم ) كنفيه بلا مبالاة ، واستدار وكأنه يهمّ بمغادرة المكان ، فقال ( يانج ) :

\_ لحظة يا مستر (كرينهال) .. هل لك أن تلقيى نظرة هنا ؟

استدار (أدهم) ينظر إلى حيث أشار (يانج) و وسرعان ما قطب حاجبيه عندما انزاحت قطعة مستديرة من رخام الأرضية ، كاشفة عن الفجوة التي تمتلئ بالحامض القاتل ..

فقال (أدهم) يسخرية:

\_ هذا الحامض؟. أم ماذا تحب أيا الصّيني ؟

اسمع أيها الصينى .. لقد أثرت حنقى من كثرة الأسئلة التي توجّهها إلى ، حتى لقد خيل لى أننا في مكن للشرطة .

ضاقت عینا ( هانك ) وهو یحدّق فی خطوات ( أدهم ) بتركیز ، وفتح ( آرثر ) فمه ، وكأنه يهمّ بالكلام ، على حین قفز ( یونیل ) من مقعده ، وأمسك بذراع ( أدهم ) صائحًا بغضب :

 — كُف عن سخريتك هذه أيها الرجل ، وأخبرنى أين هو (أدهم صبرى) ، وإلا ألقيت بك في هذه الفجوة .

كانت الحدّة التي استخدمها (يونيل) ، هي المبرر الذي ينتظره (أدهم) ليفتعل معركة تمكّنه من البحث

کانت خطوات (أدهم) اسرع ألف مرة من حركة (هانك)، فقبل أن ينتهى هذا الأخير من نطق اسمه، حمله (أدهم) من سترته كالريشة، وألقى به نحو الرجال الأربعة الذين أسرعت أيديهم إلى أسلحتهم، فارتطم يهم وسقط الجميع أرضا، في نفس اللحظة التى دار فيها (أدهم) على أطراف أصابعه كراقصى الباليه، وركل المسدس الذي انتزعه (آرثر) من سترته، ثم وجّه إليه لكمة قوية هشمت بعض أسنانه، وملأت فمه بالدماء، ولم ينتظر حتى سقوط (آرثر) على الأرض،

بل عبر الفجوة المملوءة بالحامض فى قفزة واحدة ، ولكم (يانج ) فى فكّه قبل أن يقوم من مقعده لكمة أصابته بالإغماء ، واستدار مواجها الرجال الأربعة و رهانك ) ...

استل ثلاثة وجال خناجرهم ، وقبض الرابع على مقبض مسدسه ، وصاح ( هانك ) بصوت مرتعد وهو يشير إلى ( أدهم ) بأصابع مرتجفة :

\_ عليكم به .. سأمنح من يقتله منكم عشرة آلاف إضافية .

قَدْف الرجال الثلاثة خناجرهم نحو (أدهم)، وأطلق الرابع مسدسه .. كان كل منهم يمنّى نفسه بالقضاء على ( رجل المستحيل ) .



عبر الفجوة المحاؤة بالحامض في قفزة واحدة ، ولكم ( يائج ) في فكّه قبل أن يقوم من مقعده ..

### ٨ ــ فجوة الموت ..

ليس من المبالغة أن نقول: إن أسلوب (أدهم صبرى) القتالي مذهل .. يكفى أن يرى الإنسان مرة واحدة سرعة استجابته المدهشة ومرونته الجسدية الجسارة ، حتى يؤمن تمامًا أن وصف أسلوبه بالمذهل وصف متواضع جدًّا .

فما أن انطلقت الخناجر الثلاثة والرصاصة القاتلة غوه ، حتى عمل عقله بسرعة تفوق أحدث أجهزة الكمبيوتر ، فقدر في الحال أن سرعة الرصاصة تفوق سرعة الخناجر ، واتخذ الخطوات المناسبة التي تمكّنه من تفادى الجميع ، وهنا يأتى دور الصفة العجيبة التي وهبها الله ( سبحانه وتعالى ) لـ ( أدهم صبرى ) ، فلقد أصدر مخه الأمر لأطرافه ، فأطاعت بسرعة تفوق سرعة الرصاصة المنطلقة ، وقفز إلى أعلى مائلاً نحو سرعة الرصاصة المنطلقة ، وقفز إلى أعلى مائلاً نحو

AD

اليسار ليتفادى الرصاصة ، ثم ثنى ساقيه في الهواء ليتجاوزه خنجران ، والتقط الثالث بأصابع خبيرة ، قبل أن تستقر قدماه مرة ثانية على الأرض ..

اتسعت عيون الرجال الأربعة و (هانك ) ذهولاً ، وهدت أصابع الرجل الذي يمسك المسدس قوق زناده ، وقذف (أدهم) الحنجر الذي النقطه تجهارة وحنكة ليغرز في يد الرجل ، فصرخ ألفا ، وأفلت المسدس من بين أصابعه ، وقفز (أدهم) نحو الخمسة قفزة صورته لهم في صورة شيطان مارد ، قدم خصيصا ليصحبهم إلى الجحيم ، جزاء ما اقترفته أيديهم ..

تهشم فك (هانك) وأنفه ، واختلطت عظامه بلحمه ودمائه ، وشعر الرجل الأول بلكمة تنقض على معدته ، ثم تحطم فكه ، وتلقّى الثانى لكمة فنية قاضية على مؤخرة عنقه ، أما الثالث فيقسم أن مطرقة هؤت على وجهه قبل أن يفقد وعيه ، وتحطّم عنق الرابع بلكمتين لا يمكن أن يصمد أمامهما حصان قوى ..

استقر ( أدهم ) على قدميه وسط الأجساد المتناثرة على الأرضية ، وابتسم ساخرًا وهو يقول :

ها قد وقرت لك عشرة آلاف من الجنبهات الاسترلينية أيها القزم.

ثم استدار وسار بخطوات هادنة إلى حيث يرقد ( يونيل ) فاقد الوعى ، وانحنى يفتش ملابسه ، بأصابع خيرة ، ولم يلبث أن زوى ما بين حاجبيه قائلاً :

- تُرَى ، هل يؤكد عدم وجود الوثائق بحوزته كون الرجل الآخر هو مندوب ( سكورييون ) ؟

وتحوّل إلى ( آرثر ) يفتش ملابسه بدوره ، وابتسم وهو يتناول مظروفًا منتفخًا من جيب سترة ( آرثر ) ، أسرع يفضّه ويطلع على محتوياته ، ثم ضحك بسخرية ، وقال بصوت مسموع :

معدرة أيها الوغد .. يمكنك أن تخبر
 ( سكورييون ) أن ( أدهم صبرى ) قد حصل على ,
 ما يبتغيه ، ولم يبق أمامه سوى مغادرة هذا الؤكر القذر .

وفجأة سمع صوت (يانج) يأتى من خلفه هادئا وهو يقول :

\_ محال يا مستر ( صبری ) .. ما لم أسمح لك .

استدار (أدهم) بسرعة وتحفّز ، ثم ابتسم بسخرية عندما وقعت عبناه على (يانج هو ) جالسًا على مقعده بهدوء ، وممسكًا في قبضته بمسدس ضخم من النوع الشديد الفتك ..

وبهدوء وسخرية قال ( أدهم ) :

\_\_ فيم انتظارك أيها الحقير ؟.. لم لا تطلق رصاصاتك على جسدى ؟ قال ( يانج ) بهدوء :

\_ فكرة لا بأس بها يا مستر ( صبرى ) ، ولكننى أدخو لك ميتة أخرى تليق برجل مثلك .

أُلقى ( أدهم ) نظرة سريعة على فجوة الحامض ، وقال متهكّما :

AA

لا أظن أنك ستطلب منّى أن أبحث لك عن
 قطعة من النقد في أعماق هذه الفجوة يا ملك
 المهرّجن .

ابتسم ( يانج ) وهو يقول بنفس الهدوء :

- حتى قطعة النقد لا يمكنها الصمود أمام حامضى القوى يا مستر ( صبرى ) .

سمع كلاهما صوت ( يونيل ) يتأوَّه وهو يفيق من غيبونته ، فابتسم ( أدهم ) ، وقال ساخرًا :

\_ يبدو أننى لم أعد أجيد تقدير قوة لكماتى ، فلقد كنت أظن أنكم لن تستيقظوا قبل مرور ساعة على الأقل

قال (يانج):

- ربما كان هذا صحيحًا بالنسبة لهؤلاء الحمقى الأربعة والسيد (هانك)، أما أنا ومستر (يونيل) ومستر (آرثر) فبنيتنا قوية، و ....
قاطعه (أدهم) قائلاً بسخرية:

AR

فيه الجميع .. اقتل هذا الرجل في الحال أو أقضى عليه بيدي العاربين .

ثم التقط في غمرة غضبه أحد الخنجرين من فوق الأرضية ، واندفع كالثور الهائج نحو (أدهم) ، الذي قفز جانبًا متفاديًا إيّاه ، ثم لكمه في منتصف ظهره وهو يقول ساخرًا :

ینبغی أن تحمل ترسانة أسلحة كاملة لا خنجرًا
 واحدًا ، عندما تهاجم ( أدهم صبری ) یا ( یونیل ) ،
 حتی تكون أمامك فرصة للفوز .

ارتج المكان بصرخة فزع ورعب انطلقت من حنجرة ( يونيل ) ، فقد ألقى به اندفاعه نحو فجوة الحامض ، وتصارعت ذراعاه فى الهواء فى محاولة يائسة للتشبث بمنقذ وهمى ، إلا أن الأرضية الرخامية الملساء لم تمنحه الفرصة الكافية للنجاة ، فسقط جسده داخل الفجوة المملوءة بالسائل القاتل ...

قفز (أدهم) مبتعدًا ، عندما تناثر الحامض فور ۹۱ \_ بسبب عقولكم الفارغة .. أليس كذلك ؟ لم يخف هدوء (يانج) وهو يقول :

\_ من كلمات حكيمنا (كونفوشيوس): وأن الوعاء الفارغ يصنع ضجيجًا أقرى من الوعاء الممتلئ، ، وأنت تصنع الكثير من الضجيج يا مستر (صبرى).

وفى تلك اللحظة صاح ( يونيل ) ، وهو يحدُق ف الوثائق التي يمسك بها ( أدهم ) :

\_ يا للشيطان !! لقد حصل على الوثائق ، أطلق النار عليه يا ( يانج ) .. اقتله في الحال .. لن يمكنك تعويض هذه الفرصة .

هرُّ ( يانج ) رأسه وهو يقول :

\_ إن المسدس طريقة تافهة لا تليق بـ ( يانج هو ) العظيم .

صاح ( يونيل ) بغضب عارم :

\_ يا للشيطان !! ستخطئ نفس الخطأ الذي يقع

سقوط ( يونيل ) فى الفجوة ، ولكن ذلك لم يمنع من أن يصيبه بعض الرداد المتاثر ، وشعر بألم الاحتراق الشديد فى بشرته ، وتصور لحظتها ما يحدث لجسد ( يونيل ) ، الذى انقطعت صرخته الملتاعة بغوصه فى الحامض ، الذى تصاعدت منه الأبخرة ، وملأت المكان بواتحة هى مزيج من واتحة الشواء والزيت المحترق ...

تحرُّك (أدهم) حركة غريزية، وكأنه يهم بمحاولة إنقاذ (يونيل)، إلاَّ أنه سمع صوت (يانج) هادئًا يقول:

لا فائدة يا مستر ( صبری ) . . لن يتبقى منه
 حتى العظام .

النفت إليه (أدهم)، وقال بحنق: \_ بهذه البساطة؟

ابتــــم ( يانج ) وقال بهدوء :

\_ لقد قتلته هماقته ، وقتله تسرُعــه يا مســـر ( صبری ) .. ماذا بمکننی أن أفعل فی هذا الشأن ؟

4.1

كان ( آرثر ) قد عاد إلى وعيه في هذه اللحظة ، فقال بدهشة :

\_ ماذا حدث ؟.. لماذا لم تقتل هذا الرجل يا (يانح) ؟

ابتعدت عينا (يانج) لجزء من الثانية عن (أدهم)، وهو ينظر نحو (آرثر)، وكانت فرصة لا تعوّض بالتسبة لـ (أدهم)، فقفز متخطّيًا الفجوة نحو (يانج هو)، ولكمه في أنفه، ثم التقط مسدسه وقفز إلى الوراء مصوّبًا إياه نحو (يانج) و (آرثر).

حدَّق (یانج) و (آرَثر) فی المسدس الذی یحمله (ادهم) بذهول، وتمثم (آرثر) ببضع کلمات ساخطة، فابتسم (أدهم) ساخرا، وقال لـ (یانج):

- هل لك أن تلقى نظرة على سقف القاعة يا مستر (صيرى) ٢. أؤكد لك أن الأمر ليس حدعة على الإطلاق

تطلّع (أدهم) إلى سقف الغرفة ، والتقى حاجباه بتساؤل ، عندما انزاح جزء من السقف بهدوء ، وتدلّت منه ساقان ، اعقبهما جسم امرأة مقيّدة من معصميها ومعلّقة بسلسلة معدنية ، وما أن رآها (أدهم ) حتى قفزت لوعته إلى شفتيه ، وهو يهتف بجزع عبر عن كل ما يحيش في نفسه :

ا الهي ا! ( منى ) ؟!

الفجوة .. إن الطريقة الوحيدة لقتل ( أدهم صبرى ) ، هي عدم التردُّد لجزء من الثانية عندما تحين الفرصة . جعظت عينا ( آوثر ) وهو يقول بدهشة :

\_ هل سقط ( يونيل ) في فجوة الحامض ؟ قال ( أدهم ) بسخرية :

\_ لقد فعل ذلك بكامل إرادته ، ولم يدفعه أحد إلى ذلك أيها العقرب .

قال ( يونج ) بهدوء :

ضحك (أدهم) ضحكة ساخرة عالية ، وقال : \_ إذن فقد أكتمل نعشك يا ملك المهرجين .

ابتسم ( یانج ) وقال جدوء : ــــــ هل نظن ذلك یا مستر ( صبرک ) !! ثم جذب مسند مقعده بقوة ، وهو یقول :

. .

### ٩ \_ الاختيار المرّ ..

تدلّى جسد (منى) ساكنا، وهى مقيدة من معصميها بسلسلة معدنية ضخمة، تصل إلى مكان ما بأعلى سقف القاعة، فوق الفجوة تمامًا، وكان واضحًا من شعرها المنكوش وملامحها المنبكة، ما لقيته من ألم وعداب في وكر (يانج هو).. وخفق قلب (أدهم) عندما رأى النظرة الحزينة البائسة التي تطلّ من عينيها، والألم المرتسم على وجهها، فضغط على أسناته، وصوّب مسدسه نحو (يانج) قائلاً بقسوة: وأسك والخلق سراحها أيها الوغد، وإلاً حطّمت رأسك

أطلق سراحها أيها الوغد ، وإلا حطمت رأسك برصاصات هذا المسدس .

ابتسم (يانج) ، وقال بهدوء :

 لن تجرؤ يا مستر ( صبری ) .. ألا تعلم أن مقعدی هذا مزود بزر يفصل الحلقة الأحيرة من

44

زم ٧ ــ رجل المستحيل ــ انظام الْعَقرب و ١٧ ي )



أعقبهما جسم امرأة مقيدة من معصميها ومعلقة بالسلة معدنية ..

السلسلة فتسقط رفيقتك مباشرة فى الفجوة ، ويلتهمها الحامض القوى فى ثانية واحدة ؟

تردُد (أدهم) وهلة، فاستطرد (يانج) بهدوء: حدهل تعلم لماذا أقبض بأصابعي على مسند مقعدى دون أن أمسة براحتي ؟.. لأن الزرّ الذي أخبرتك به تحت راحتي مباشرة.

جلب (أدهم) إبرة الأمان بمسدسه، وهو يحكم تسديده نحو رأس (يانج)، إلاّ أن هذا الأخير ضحك قائلاً:

- لا تحاول يا مستو ( صبرى ) .. أنت تعلم أنه هناك ما يسمى بالتخشّب اللحظى ، الذى يحدث عند الموت المفاجئ ، ولو أنك أطلقت النار على رأسى ، ستضغط راحتى حتمًا على الزرّ ، فتسقط رفيقتك في الفجوة .

شعر (أدهم) بحيرة بالغة ، وهو ينقل بصره بين (منى)و(يانج)،ولكنه سمع (منى) تقول بضعف :

3.6

\_ لا تطعهما إذن .. لقد نجحت المهمة ، ولا تسمح بفشلها من أجل . تدخل (آرثر) قائلاً :

\_ هل سنضحى برفيقتك من أجل الوطن ؟..

لم يطل تردُّد (أدهم)، فألقى مسدسه بجوار الفجوة، وهو يقول بسخرية:

\_ معدّرة يا عزيزتى ، فالوطن نن يموت إذا لم نحصل على الوثائق .

تنهُّد ( آرثر ) بارتیاح ، وقال :

\_ تصرُّف حكيم يا مستر ( أدهم ) .

ثم ابتسم وهو يقول :

\_ قبل أن تموت ، يلذ لى أن أخبرك بالسبب الذى دفعنا لقتلك .. هل تذكر ما فعلته في جزيرة

(تيرور) ؟.. هل تذكر صراعك مع منظمتنا المعروفة باسم ( سكوريبون ) .. إن اسم منظمتنا يعنى في لغتكم ( العقرب ) يا مستر ( أدهم ) .. والعقرب حشرة شديدة السم ، لا تتورَّع أبدًا عن الانتقام ممن يسيتون إليها .

كونج ) غير المتُوج ، هو أهم رجال ( سكورييون ) في أسيا بأكملها .

ابتسم (أدهم)، وقال بسخرية: ـــ هذا اللباتشو؟!

ت ساء اپيانسو .

قال (يانج هو ):

لا تس أن هذا الباتشو هو أول من يهزمك ،
 بعد أن حيرت مخابرات دولة بأكملها يا مستر
 ( صبرى ) .

نظر (أدهم) إلى (مني)، وابتسم بحنان، ثم

1 . .

عاد ينظر نحو (يانج) و (أرثر)، ويقول بلهجة غامضة:

\_ حقًا ؟!

ابتسم ( آرثر ) ، وقال وهو يتجه نحو المسدس الملقى ، ويتناوله بهدوء :

\_ حقًا يا مستر (أدهم) .. لقد انتهت مغامراتك أسوأ نهاية .

عجبت ( منى ) لصمت ( أدهم ) واستكانته ، وتساءلت ينها وبين نفسها : هل استسلم حقًا ؟. أم يعد خطة لمعاودة الهجوم ؟ ولاحظت أنه ينظر نحو الفجوة ، وقد التقى حاجباه بشكل غامض ..

أما (أدهم) فقد كان يدرس أرض المعركة كا يقولون .. لاحظ في البداية أن فجوة الموت مستديرة ، يصل اتساعها إلى ثلاثة أمتار تقريبا ، أي بنصف قطر متر ونصف ، وأن (آرثر ) يقف إلى يساره على بعد مترين ، أو أقل قليلاً ، ويمسك بيده مسدساً به حسى

1-1

ــ بعد إذنك يا ( يانج ) المحترم .

انحنى (يانج) وهو يبتسم بهدوء قائلاً : \_\_ إنه لك يا مستر ( آرثر ) .. تفضل .. أنت

هیفی . هیفی .

ابتسم (آرثر) ابتسامة تجمع بين الشماتة والسخرية، وهو يجذب إبرة الأمان بمسدمه قائلاً: - وداعًا يا مستر (أدهم). بلغ تحياق إلى وفاقها

في الجعيم .

\* \* \*

تحرُّك (أدهم) في نفس اللحظة التي ضغطت فيها أصابع (آرثر) على زناد مسدسه، فقفز إلى اليمين متفاديًا الرصاصة التي انطلقت نحوه، ثم قفز نحو (آرثر)، وركل المسدس من يده إلى أعلى، وكال إليه لكمة ساحقة، جعلته يرتطم بأحد الأعمدة الرخامية، ويسقط فاقد الوعى، وقبل أن تستقر قدما (أدهم) على الأرض مال بجسده إلى اليسار، والتقط المسدس

رصاصات ، أما ( يونج هو ) فيجلس أمامه على بعد خمسة أمنار ، وتفصله عنه فجوة الحامض .. ثم عاد ينظر إلى (منى) المعلّقة فوق الفجوة على ارتفاع ثلاثة أمتار ...

حاول (أدهم) أن يصل إلى خطة مضمونة ، حتى تأمن (منى ) الأذى .. كان قد تظاهر بالاستسلام فى محاولة لكسب الوقت ؛ حتى يمكنه إعداد خطّته بصورة لا تقبل الفشل ..

وقطع أفكاره صوت ( آرثر ) يقول :

 لا ريب أنك تشعر بالندم الآن ، على محاربتك لنظمة ( سكوريون ) يا مستر ( أدهم ) .
 ثم ضحك وهو يستطرد ساخرًا :

کان ینبغی ان تدرك ان هزیمة ( سکوریون )
 مستحیلة ، یا ضابط انخابرات المصری .

وقبل أن يصل (أدهم) إلى الخطّة التي ينشدها ، فوجئ به (آرثر) يصوّب إليه مسدسه ، ويقول موجهًا حديثه إلى (يانج) :

1.7

غَبل أن يسقط على الأرض ، وما أن لمست قدماه أرض القاعة حتى غاص بجسده إلى أسفل ، وأطلق رصاصة محكمة اخترقت رأس ( يانج ) ، الذى تشنبجت عضلاته ، وجعظت عيناه ، وضغطت راحته بفعل التخشب اللحظى على الزرّ المثبت في مسند مقعده ... وأمام عينى ( أدهم ) ، انفصلت الحلقة التي تربط ( منى ) في السلسلة المدلاة من سقف القاعة ، وهزى جسدها من ارتفاع ثلاثة أمتار ، نحو الفجوة الممتلئة جسدها من ارتفاع ثلاثة أمتار ، نحو الفجوة الممتلئة

بسائل الموت .



لا ريب أن ما حدث في اللحظة التالية لانفصال الحلقة ، وسقوط ( منى ) نحو الفجوة القاتلة ، لن ينمحى من ذاكرتها ، ما دام في صدرها نفس يتردد .. فالقد انطلق ( أدهم ) نحو الفجوة ، بسرعة تفوق أضعاف ما يمكن أن ينطلق به بطل العالم في الغذو ، ثم قفز في الهواء ، واحتضن جسد ( منى ) ، التي خفق قلبها من شدة الخوف والوجل ، وهي تسقط .. ولكنها فوجئت يجسدها يندفع إلى الجانب الآخر من الفجوة ، و ر أدهم ) يحطها بذراعيه ، وكأنه يطير ولا يقفز ، ثم

٠١ \_ المعجزة ..

حَدُقت (منی) فی وجه (أدهم)، وصاحت

دار بجسده دورة بجزم محترفو رياضة الجمباز أنها مستحيلة ، وسقط كلاهما على الجانب الأخر ، دون أن

عسهما الحامض القاتل بأدني سوء ...

بصوت متلجلج من شدة الانفعال :

الديلة :

\_ كيف ؟ . . كيف فعلت ذلك ؟

برقت عيناه بالسعادة والنصر وهو ينظر إليها لاهظا .. كان من الواضح أن ما فعله يعد بمثابة المعجزة ، فقد تجاوز (أدهم صبرى) في جزء من الثانية ، أقصى الطاقات المعروفة للجسد البشرى ، حتى أن أخذ يلهث بشدة ، وكأن خلاياه قد استنفدت قواها .. وما أن هدأت أنفاسه حتى ابتسم ، وقال بحنان وهو ينظر إلى (منى ) ، التي لم تزل دهشتها

\_ لست أدرى .. لعلنى خشيت أن أفقدك مرة الله يا عزيزتي .

بدأ ذهول ( منى ) يتلاشى ، وهي تقول :

\_ هل تعلم أن عجلة الجاذبية الأرضية ، تساوى اثنين وثلاثين قدمًا في الثانية الواحدة ؟.. أى أن جسدى كان يسقط بسرعة تقل قليلاً عن الأمتار العشرة

فى الثانية .. هل تعلم ماذا يعنى ذلك ؟ حرّك رأسه نفيًا بهدوء ، وهو بيتسم قائلاً ؟

\_ لا .. لست أعلم .

ثم أخذ يحل قيودها ، وهى تقول بمزيج من الدهشة والإعجاب الشديدين :

\_ إنه يعنى أنك قد فعلت ذلك في أقل من ثلث \_ الثانية ، وهذا مستحيل .. إنها معجزة .

ابتسم (أدهم ) وهو يقول :

ربحا .. ولكن المعجزة الحقيقية ستكون فى خروجنا
 من هذا المكان أحياء يا عزيزتى .

مضت فترة من الصمت ، قبل أن تقول ( منى ) :

ـ هل الاحظت يا ( أدهم ) أن رجال ( يأنج هو )

لم يتدخّل أحد منهم ، برغم الرصاصة التي أطلقتها على
( يانج ) ؟

أوماً ﴿ أَدْهُم ﴾ برأسه موافقًا ، وقال :

ـ نعم . لقد الخطت ذلك يا عزيزتي ، وأعتقد أن للى تفسيرًا مناسبًا .

نظرت إليه ( منى ) بفضول وتساؤل ، فقال : \_ أعتقد أن جدران هذه القاعة من النوع العازل للصوت ، باستاء الباب الخشيي الذي قدمت أنا منه ، ولا يوجد من يمكنه أن يسمع هذا الصوت على الجانب الآخر من الباب الخشبي، سوى عجوز تجاوزت السبعين من عمرها ، ولقد لاحظت عندما قدمنا إلى هنا أنها كانت تحلَّق باهتام في وجه من يحدثها .. ألا تعلمين ما معنى ذلك ؟

هزَّت رأسها نفيًا ، فاستطرد قائلاً :

\_ معنى ذلك أنها صماء يا عزيزتى ، لا يكنها أن نسمع صوت الرصاصة ، وإن كانت تحيد قراءة حركات الشفاه

رفعت ( منى ) كتفيها ، وقالت :

- استنتاج طريف ، ولكنني لست أدرى إلى ماذا

1.4

قال (أدهم) بيساطة:

\_ إلى لا شيء .. ولكنه على الأقل يطمئننا إلى أننا نستطيع التفكير بهدوء ، دون أن نخشى تدخل رجال · ( ¿ ly )

أشارت ( منى ) إلى الرجال الأربعة و ( هانك ) الفاقدي الوعي ، وقالت :

\_ وماذا عن هؤلاء ؟

ابتسم ( أدهم ) بسخرية ، وقال :

\_ لقد أجدت عملي معهم يا عزيزتي ، ولن يعود أحدهم إلى وعيه قبل نصف ساعة على الأقل.

. ثم أشار إلى (آرثو ) ، وقال متهكَّمًا : \_ ولكن مندوب (سكوريون)، هو الذي

سكفا لنا النّجاة . سألته ( مني ) :

\_ وكيف ؟ ابتسم ( أدهم ) بغموض ، وقال وهو يشير نحو النباتات الاستوائية :

\_ ألا تعلمين يا عزيزتي ، أن أوراق النباتات الأسوائية العريضة تحوى الكثير من المواد النافعة .

انهمكت حارسة (يانج هو) العجوز في إدارة مغزلها البدائي ، ثم رفعت رأسها بغتة عندما سقط أمامها ظلان طويلان .. وابتسمت العجوز بخبث عندما نحت أمامها (آرثر) ، وهو يمسك معصم ( مني ) بقوة

- ( يانج هو ) يطلب منك مراقبة المكان ، ومنع أى زوّار من الدخول إليه ، حتى أعود بصحبة هذه الفتاة ، التي ستقودنا إلى الرجل الذي نبحث عنه .

أومأت العجوز برأسها علامة الطاعة ، ولكن شيئًا ما في ابتسامتها الخبيثة أثارت القلق في نفس ( أدهم ) ، إلا أنه تحرُّك بهدوء نحو الباب ، محاولاً تقليد أسلوب سير ( آرثر ) الذي اتخذ هيئته .. وما أن وضع يده على مقبض الباب حتى قال بهدوء:

\_ بلغى تحياتنا إلى ولدك الصغير . قالت العجوز بدهشة:

· ( LL ) ?

استدار (أدهم) بحركة حادة، وأمسك معصم العجوز ، وهو يقول بلهجة ساخرة :

\_ إذن فقد سمعت عبارتي الخافتة ، برغم أنني أوليك ظهرى .. أنت لست صمَّاء أيتها العجوز الخييثة .. لقد تذكّرت فجأة أنك أجبت طرقات الباب .. قد يستطيع الأصم قراءة حركات الشفاه ، ولكن كيف له أن يسمع الطرقات ؟

تأوُّهت العجوز بألم ، وقالت :

- دَعْنِي أَيِّهَا الرجل .. إنك تؤلم معصمي : سألها (أدهم) بقسوة:

\_ لقد سمعت الرصاصة وهي تنطلق ، فلماذا لم تبلغي رجال (يانج) ؟.. أي كمين أعددت لنا أيتها الحيزيون ؟

صاحت العجوز بحدّة:

\_ كمين ؟.. بل قل أى مكافأة أمنحكما إياها ، على التخلّص من ذلك الوغد الذى لا يعرف قلبه الرحمة .. لقد قتل ولدى الوحيد منذ خمس سنوات .. قطد بلا شفقة أو رحمة ، لمجرد أنه يعمل في بوليس ( هو نج كو نج ) .

حدّق (أدهم) و (منى) فى وجه العجوز بدهشة، ثم ابتسم (أدهم)، وقال بصوت يفيض بالشفقة:

\_ وكيف ستعلَّلين عدم إبلاغك بإطلاق الرصاص على ( يانج ) ؟

مطّت العجوز شفتيها ، وقالت بلا مبالاة : \_ ولم أحاول التعليل ؟.. إننى فى التاسعة والسبعين من عمرى .. أى ضرر يمكنهم أن يصيبونى به .

ثم ترقرقت من عينيها الدموع ، وهي تستطرد بحزم : ــ لقد انتهى عمرى على هذه الأرض منذ خس

سنوات يا بني .. منذ قُتِلَ ابني المسكين .

مدّت (منى) يدها لتربّت على كتف العجوز مواسية ، ولكن يدها تسمّرت في الهواء ، عندما فتح الباب الخشبي بقوة ، وسمعت صوت (آرثر) يصيح بدهشة :

 یا للشیطان !!.. لقد انتحلت شخصیتی .
 وأعقب هذه العبارة صوت رصاصة ، انطلقت من فوهة المسدس الذی یحمله ( آرثر ) .

خیّل له ( منی ) وهلة أن الرصاصة ستستقر لا ریب فی جسد ( أدهم ) ، أو جسدها ، إلا أن سرعة استجابة ( أدهم ) ، التي لا يمكن وصفها بأقل من أنها مذهلة ، قلبت الموقف بأكمله رأسًا على عقب ..

فقد دفعها إلى البسار ، وقفز إلى اليمين برشاقة ، لتحرق الرصاصة فيما بينهما ، ثم انقض على ( آرثر ) ، ولكمه في معدته لكمة قوية ، وهو يقول بسخرية :

114

نظرت ( منى ) إلى الخارج من خلال ثقب صغير في الباب الخشي المتهالك ..

\_ ألا تعي دروسك مطلقًا أيها العقرب الوغد ؟ وأعقب عبارته بلكمة ساحقة هشَّمت فك (آرثر)، وخلطت عظامه بدمائه، وهو يستطرد بسخريته المعهودة:

\_ كان ينبغى أن تعلم أن ( أدهم صبرى ) هو أشد أنواع العقارب سُمًّا .

وفي نفس اللحظة سمع الجميع صوت همهمة الرجال وفي نفس اللحظة سمع الجميع صوت أحدهم يقول:

إنهم يتقاتلون بالرصاص .. أعدوا أسلحتكم يا رفاق ، لا ريب أن (يانج هو) العظيم في خطر . نظرت (مني) إلى الخارج من خلال ثقب صغير في الباب الخشبي المتهالك ، على حين أسرع (أدهم) يلتقط المسدس الملقى على الأرض، إلا أنه سمع رفيقته تقول:

يا إلهي !! إنهم يزيدون على المائة ، ومعظمهم مسلّح بالمدافع الرشاشة .

مسلح بمساح بوسط الخشي ، وهي تقول غزادات العجوز على مقعدها الخشي ، وهي تقول بيأس :

\_ لا فائدة .. سيمزقوننا إربًا . ابتسم ( أدهم ) بسخرية ، وقال :

 بالعكس أيتها العجوز ، إنهم سيفتحون لنا طريق النجاة .

نظرت إليه ( منى ) بدهشة ، وحدَّقت العجوز فى وجهه ، وكأنها تنظر إلى مجنون ، ولكنه لم يهتم بما بدا على وجهيهما ، وإنما قبض على معصم ( منى ) ، وأدار مقبض الباب بثقة ..

ارتجف جسد ( منى ) على مرأى ذلك الحشد من رجال العصابات يصوّبون أسلحتهم إليهم ، ولكنّها فوجئت بـ ( أدهم ) يصبح ، وهو يلوّح بمسدسه في

الهواء : \_ خيانة !! لقد أطلقوا علينا الرصاص .. أسرعوا يا رجال .. إن ( يانج هو ) العظم فى خطر .

انطلقت من حناجر الرجال زنجرة وحشية غاضبة ، وتدافعوا نحو الباب الحشبي المتهالك ، الذي تحطّم تحت

117

ثقل أجسادهم وأساليهم الهمجيّة ، وهم يعبرون الغرفة الصغيرة ، ويقتحمون القاعة الرخامية ، وكل منهم يمنى نفسه بإنقاذ رعيمه ، والحصول على مكافأة سخيّة في المقابل .

ووسط هذا الشلاَّل من البشر ، وفي اتجاه مضاد له ، غبر رأدهم ) المسك بمعصم (مني) الأزقة واحدًا بعد الآخر ، مستعينًا بذاكرته في حفظ الاتجاهات .. وما أن تجاوزا المنطقة المؤدحة حتى هنفت

\_ كيف حدث ذلك ؟

( منى ) : ا

ابتسم (أدهم) وهو يقول بسخرية:

- هل نسبت يا عزيزق أننى ما زلت أهمل وجه
زميلهم وقائدهم (آرثر)؟

ابتشمت ( منى ) ، وهى تهتف بإعجاب عارم : \_ يا لجرأتك !!

ضحك (أدهم) وهو يتأبّط ذراعها بهدوء، بعد أن تجاوزا الأرقة المتداخلة إلى ميدان مزدحم، وقال ساخرًا:

MIN

# ١١ \_ الحتام ..

فتحت (منى ) عينيها ، وتثاءيت ، ثم نظرت إلى (أدهم ) الجالس إلى جوارها فى الطائرة منتحلاً شخصية ( آرثر فريدمان ) ، وابتسمت وهى تقول :

کیف حالك یا مستر ( آرثر ) ؟.. أین نحن
 آن ؟

ابتسم (أدهم)، وقال وهو يربّت على كفّها:

- سنهبط بعد ربع ساعة فقط فى مطار القاهرة
الدولى .. لقد نجحت المهمة يا عزيزتى، وفزنا بالوثائق،
وحرمنا منها عقارب (سكورييون).

عادت تتناءب ، وهي تقول مبتسمة :

لقد كنت رائعًا هذه المرة يا (أدهم) .. متى تتوقّف عن إثارة إعجابي ودهشتى ؟

- ضحك (أدهم) وهو يقول:

\_ والأدهى أننى سأغادر ( هو نج كونج ) ، بجواز سفر ( آرثر فريدمان ) ... لقد أرادت ( سكوربيون ) الانتقام منّى ، فمنحتنى جواز النجاة .



\_ لن أتوقُّف عن ذلك مطلقًا يا أعز الزميلات . ضحکت ( مني ) بجذل ، ثم سألته بجدّية :

\_ أخيرني كيف أمكنك استخلاص وسائل التنكّر من أوراق النباتات الاستوائية ؟

هزّ كنفيه وهو يقول ببساطة ، وكأنه قد أدَّى عملاً

\_ لقد كنت متفهُّقًا في علم النباتات .

قالت بدهشة:

الطار .

سألته بحدَّية : - وكيف ؟

\_ أنا أيضًا كنت متفوِّقة في ذلك العلم ، ولكنبي لم أعلم أنه يمكننا استخلاص صبغات للشعر ، ومكسبات لون من هذه الأوراق .

ابتسم (أدهم) بخبث ، وهو يقول مداعبًا : \_ هذا لأنك لم تحاولي البحث عما يمكن أن يغير

تكرك تحت أية ظروف أيتها النقيب. ثم ضحك وهو يستطرد قائلاً:

111

ــ لا تتعجُّلي يا عزيزتي ، قد تفشل مهمتنا داخل

\_ ولا تنسيُّ أن الله ( سبحانه وتعالى ) وفقني ،

عندما اخترت لتنكُّري الأول أنفًا ضخمًا ، وحاجيين كثيفين ، يشبهان ما يمتاز به صديقنا ( آرثر ) .

استرخت في مقعدها ، وهي تقول :

\_ هل تعلم ما الذي أعتقد أنه أغرب مصادفة في مغامرتنا هذه ؟

قال بساطة:

\_ أعتقد أنه حادث السيدة العجوز ، فلقد كان يشبه المصادفات التي تحدث في الأفلام السينائية . ضحكت وهو تقول:

ـ نعم .. وبالذات في أفلام ( حسن الإمام ) . سمع كلاهما في تلك اللحظة صوت مضيفة الطائرة ، تطلب من الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين ؛ لأن الطائرة تستعد للهبوط في مطار القاهرة الدولي ،

فتنهُّدت ( مني ) ، وقالت :

\_ أخيرًا يمكنني أن أجزم بنجاح المهمة . ابتسم (أدهم)، وقال بخبث:

171

# • العدد القادم •

# قاهر العمالقة

• ما سر ذلك الرجل الملقب بملك الجاسوسية ، والذي يسعى خلفه (أدهم صبري) ؟

• کیف یواجه ( أدهم صبری ) أخطر شبكات الجاسوسية وأشرسها في العالم أجمع ؟

لماذا كانت هذه المغامرة أقوى وأخطر مغامرات (أدهم صبرى) ؟

• اقرا التفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل ( رجل المستحيل).

قال ضاحكًا: \_ من عيوب المواد المستخرجة من أوراق النباتات الاستوائية ، أنها تتلاشى فى زمن قصير ، وقد يجد رجال الجمارك أن صورة ( آرثر ) لا تشبهني مطلقًا . ضحکت ( منی ) بمرح ، وهی تقول : \_ اطمئن يا سيادة المقدم .. فحتى لو أودعوك السجن ، لن تسمح الخابرات المصرية بأن تفقد بهذه السهولة ، ذلك الرجل الذي أثار رعب مخابرات دولة معادية بأكملها ، ويرتجف لذكر اسمه قلب أعتى ملوك الإجرام .. وهل يمكن أن تتنازل المخابرات المصرية هكذا

( تحت بحمد الله )

عن ( رجل المستحيل ) ؟؟

رقم الإيداع: ٢٦١٩

اقرأ التفاصيل المثيرة في العدد القادم